دكتور عبد الله التطاوي

في العصر الجاهلي





WWW.BOOKS4ALL.NET

# أشكال الصراع في القصيدة العربية

دكتور عبدالله التطاوي

كلية الأداب - جامعة القاهرة

الجزءالأول في العصر الجاهلي

Y . . Y



مكتبة الأنجلو المصرية

١٦٥ شارع محمد فريد - القاهرة

اسم الكتساب: أشكال الصراع في القصيدة العربية

المــــؤلـــف: د.عبدالله التطاوي

الناشـــر : مكتبة الأنجلو الصرية

الطباعة: مطبعة أبناء وهبه حسان

رقم الإيداع: ١٩٢٢٨ لسنه٢٠٠٢

I.S.B.N: 977-05-1932-4 الترقيم الدولى:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمــة

تعددت مناهج دراسة شعرنا القديم ، وتنوعت مجالات عرضه ، واتسعت حقول التعريف به ، وتناوله وتحليله من خلال مداخل مختلفة سواء منها ما نهض على أساس دراسة الشعر نفسه بين تاريخه الموغل في القدم ، أو عبر أعلامه الكبار المشهورين أو الصغار من المغمورين ، أو ما قام منها على تبنى القصيدة ، والوقوف عند الدرس التحليلي لها على مستوى معالجة البناء الفنى ، أو تناول المشكلات المثارة حولها ، أو التوقف عند دراسة الظواهر الفنية المرتبطة بها في أي من عصور الأدب العربي .

ولا يجوز هنا ادعاء حصر هذه الدراسات فهى كثيرة ومتنوعة تنوع موضوعات شعرنا القديم ، وكثرة مجالاته ، فقط يكفى الإشارة إلى حقولها المتنوعة ، سعياً إلى تبرير هذا المجال الجديد الذى تطرحه هذه الدراسة ، ومحاولة بيان ضرورته وتميزه فى زحام تلك الدراسات ، سواء منها ما شغل بدراسة الشعر تاريخاً أو القصيدة فنا ، أو ما عمد إلى التوقف عند البيئات أو المجموعات الشعرية التى أبدعتها طوائف من الشعراء ، أو قبائل بعينها حتى أصبح لها سمت خاص يميزها ويفردها . ولم تكد الدراسات الأدبية تترك مجالا رحبا للإفاضة فيه ومعالجة النص القديم من خلاله ولا سيما إذا ما تذكرنا منها ما شغل – مثلا – بتناول المختارات الشعرية على نهج المعلقات أو المفضليات أو الأصمعيات أو الجمهرة . أو حتى دواوين الشعراء عرضاً وتحليلاً ، مما يجعل مجال الدرس فى هذه الزوايا ضيقاً إلى حد بعيد ، وربما أصبح مطروقاً قد لا يضاف إليه جديد إلا من خلال ما يحرص الدرس الأدبى على تبنيه وإضافته وإعادة معالجته من منظور جديد .

ثم كانت تعددية الدراسات حول استشكاف مسيرة المدراس الشعرية عبر المراحل المختلفة شفاهية كانت أو مدونة ، وهو تحول التأصيل لقيم الفن وسماته ، على نمط تحليل مدرسة ،عبيد الشعر، عبر امتدادها ومراحلها منذ الجاهلية إلى

الأموية ، وما كان من إرهاصات مدرسة البديع وتعدد حلقاتها وتطورها عبر الأعصر العباسية ، وما تلاها من تأثير عبر عصور الأدب العربى . وفي أثناء هذا الدرس تمركزت محاولات التجديد ، وتعددت حركاته جمعا بين التراث ومقومات المادة الحضارية المطروحة في كل جيل من الأجيال على حدة .

فى ظلال تلك الدراسات الفنية كان الكشف عن التواصل المعرفى العام عبر حركة تلك الأجيال بين تراث ومناهج تجديد ، على نحو ما تحكيه مشكلة الخضرمة الفنية أو تداخل التيارات ، أو تفاعلها التاريخى بين بقاء القديم ، ومنافذ إضافة الجديد إليه ، وهو ما دعمته دراسة التجديد وحركات التحول التى أصابت القصيدة العربية عبر تاريخها الطويل ، مع تأمل الثوابت منها ، ومحاولة تبرير استمراريتها وبقائها .

ولا شك أن درساً فنيا على هذا المستوى لابد أن يكشف طبائع الظواهر الأدبية، ويتعمق مدارس الحداثة، ويستكنه مقومات الإبداع ومادته وتوجهاته ودلالاته، إلى جانب التوقف الطبيعى والضرورى عند التاريخ السياسى والأدبى لكل عصر من ناحية، ثم كشف تلك التفاعلات الحتمية لحركة الشعر عبر العلوم الأخرى المتداخلة في بنية الفكر البشرى في أي من عصوره من ناحية؛ ذلك أن من الأهمية بمكان أن نتداول العلاقات البينية الحاكمة لحركة الشعر العربى في مساق علاقاته المركبة مع مصادر الفكر وجداول الثقافية مما يستدعى أكثر من وقفة عند الحركة الناقدة للأدب ومواد الإبداع في إطار تفاعلها مع الدراسات البينية من التاريخ والفلسفة والاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية من ناحية أخرى.

وهناك من هذه الدراسات ما توقف طويلاً عند التسركين على السمات الخاصة للشعر باعتباره نوعاً أدبياً له تميزه وملامحه التى تشركه مع غيره من الأنواع على مستوى المعالجة والأداة ، وتفصله عنها بحكم وظائفه أو الملمح الخاص الذى يبدو منوطا بماهيته ، أو علاقاته الخارجية ، سواء ما كشفته منها دراسة الذاتية فيه أو الغنائية ، أو ما جاء على منوالها في هذا الانجاه أو مكملاً لأطره وقياساته عبر الحس القبلي والجماعي على مختلف مستوياته .

وريما بقيت أمامنا هذه الزاوية مجالا خصباً لدرس أدبى ممتد يمكن

الاعتداد بهذا المبحث حلقة أولى من حلقاته ، حين يتراءى لنا الشعر فناً صراعيا يلتقى مع الأعمال الدرامية التى اعتد بدرسها نقاد المسرح ، فبرروا استمراريتها عبر العصور المختلفة من خلال منظومة الصراع البشرى الذى لم يعرف انقطاعاً في عصر ما ، وإن تغيرت أشكاله سواء منه الصراع الداخلى في أعماق الإنسان الفرد أو الخارجي الذى يعكس تداخلات علاقاته مع الآخر ، أو تفاعلات وجوده من خلال وجود الأنساق الاجتماعية المختلفة التى يلتقى معها ، ويتفاعل – أو ريما يعجز – عن التكيف مع قيمها .

ومن هنا يمكن طرح امتداد ظاهرة الصراع لتكون مجالا رحبا يضم الفن الشعرى مع الفن المسرحى في إطار متشابه إلى حد كبير ، ويمكن استكمال دراسة الأبعاد الذاتية من خلال هذا المنظور نفسه ، لاسيما إذا وجدنا معطيات كافية للإبانة ، واستمرارية الدراسة ، وهو ما يطمح إلى تحقيقه هذا الكتاب بدءا من تأمل مستويات الظاهرة ، إلى تحليل أشكالها المتنوعة عبر المراحل المتلاحقة التي رصدها تاريخنا الأدبى من قديمه إلى حديثه .

أما عن تبرير دراسة هذا الجزء الخاص بالقصيدة العربية عبر عصرها الأول في الجاهلية ، فهو ما نتركه للتمهيد الذي يكشف الدوافع والمشكلات المثارة وحدود البحث ومنطقه .

وتظل هذه المقدمة بمثابة مؤشر عام لإمكانية شمولية هذا الدرس مجموعة من دراساتنا النصية التي يراعي فيها التنوع والامتداد عبر عصورنا الأدبية ، لعلها بذلك – تستقصي أشكال الصراع ، وتتبع أطرافه ، أو تكشف معالمه وأبعاده ، أو ترصد مقوماته وسمانه ، أو تسعى وراء صيغه وأساليب تأثره ، ومن تم تعكس تأثيره على منهج القصيدة وسمتها الخاص في أطرها التقليدية من ناحية ، وفي تأثيره على منهج القصيدة التي أضافت إليها من ناحية أخرى . ومن هنا – زحام حركة المدارس التجديدية التي أضافت إليها من ناحية أخرى . ومن هنا – أيضاً – يتسع مفهوم الصراع عن حدود الخصوصية الدرامية المحكية في المسرح إلى آفاق إنسانية أكثر اتساعاً وعمقا حيث يتتبع بالرصد والتحليل كل مشكلات الإنسان في صراعه مع ذاته ، والآخر ، والقيم ، والطبيعة . . . . إلخ .

وبعد؛ فهذه مجرد محاولة - والحق أنها محاولة شاقة - لحسم ذلك اللقاء النوعي المفترض بين الدراما والشعر من خلال تأكيد إنسانية الفنين عبر تاريخهما

الطويل الممتد امتداد تاريخ الإبداع البشرى ، إلى جانب كونها تأكيداً لتواصل الفن عبر الأجيال من خلال مثل هذا التشابه الإنسانى فى الرؤى الإبداعية التى يعكسها التاريخ الأدبى ، ويرصدها منطق الصراع فى أى من عصوره على الإطلاق ، بما يؤكد ويحكى صحة مسيرتها تداخل الأنواع الأدبية التى يصعب تحويلها إلى جزر متباعدة .

فإذا جاءت هذه المحاولة بجديد يستحق التأمل فهذا ما ترمى إليه ، وإلا فبحسبها أنها خاصت مجالاً خصبا وشائكا ، يطرح هذا الجزء جانبا منه ، ويليه من الأجزاء ما يطمح إلى تناول استمرار الظاهرة عبر بقية عصور التاريخ الأدبى إن شاء الله .

والله من وراء القصد ، وهو - سبحانه - ولى التوفيق .

عبد الله التطاوى القاهرة ٢٠٠٢

#### تمهيد: لماذا هذا الدرس؟

#### (أ) مشكلته

لعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع ليجيب عليه هو: ما مدى الارتباط الفعلى بين حركة القصيدة العربية أو ثباتها وبين ديناميكية المجتمع وحركة تياراته الاجتماعية والفكرية ؟ ولعل الإجابة على هذا السؤال تقتضى رؤية المسألة من خلال عدة علاقات جدلية ، تنتهى في جملتها إلى الاكتمال والتفاعل، لتخرج علينا بصيغة واضحة ، تحكم الدرس الأدبى في الرؤية النقدية التحليلية للقصيدة العربية ، وعلاقتها بالحركة الأدبية في كل من عصور الأدب . ويمكن بلورة هذه العلاقات المزدوجة في : (١) علاقة الشاعر بشعره . (٢) علاقة الشعر بالمجتمع . (٤) علاقة الشاعر بجمهوره . (٥) علاقة الشاعر بثقافته . فإذا صح التسليم بموقف ما في كل من هذه الازدواجيات ، أمكن الوصول إلى منطق واضح في جدلية العلاقة بين كل هذه العناصر أو المقومات التي تتداخل وتتشابك داخل العمل الفني ويتشكل منه نسيجه .

وأولى الزوايا تبسط الرؤية وتبرزها واضحة دون غموض من حيث إيجابياتها، فلا شك أن الشعر – بوصفه نوعا أدبيا – له صلة ما ، قد تتعدد درجاتها ، وريما تباعدت مستوياتها بصاحبه ، فانعمل يظل بمثابة نتيجة إبداعية للذات بما تمتلكه من ملكات خاصة ، هذه ناحية ، ومن ناحية ثانية فلابد لهذا الشعر أن يصدر عن مشكلات تلك الذات ، حيث يتبنى قضاياها ، بل لابد أن يصدر عن طبيعة تصورها لماهيته ووعيها بطبيعته . وبذا تبدو عناصر التفاعل كاملة بين المبدع وإبداعه ، من حيث موقف الشاعر من ماهية الشعر ، وأداته ، ووظيفته . فمن خلال فهمه للماهية يمكن التعرف على نظريته ، ومن خلال فهمه للأداة يمكن التعرف على نظريته ، ومن خلال فهمه وصياغة فنية لها مقوماتها ومصادرها من الداخل ، من حيث هو عمل جميل ، ومن خلال فهمه للوظيفة يمكن تبين العلاقة الوثيقة التى تحكم الشاعر وشعره ، ومن خلال فهمه للوظيفة يمكن تبين العلاقة الوثيقة التى تحكم الشاعر وشعره ، وتنتهى إلى عرض موقفه من صدق التجربة أو زيفها ، تبعا للمواقف المتنوعة وتنتهى إلى عرض موقفه من صدق التجربة أو زيفها ، تبعا للمواقف المتنوعة التى يصورها ، فيبدو مدفوعا إليها من داخله ، أو تبدو هى نفسها مفروضة عليه التى يصورها ، فيبدو مدفوعا إليها من داخله ، أو تبدو هى نفسها مفروضة عليه التى يصورها ، فيبدو مدفوعا إليها من داخله ، أو تبدو هى نفسها مفروضة عليه التى يصورها ، فيبدو مدفوعا إليها من داخله ، أو تبدو هى نفسها مفروضة عليه

من الخارج ، وإن بدت الرؤية الأخيرة - بداية - غير دقيقة إذا كنا نسلم بأن الفن اختيار إيجابى ، لايمكن إلا أن يصدر عن حساسية من درجة راقية تجاه شريحة ما من شرائح الحياة ، تتحول إثرها إلى موضوع فنى ، تتسع من خلاله الرؤية ليصبح أكثر شمولا وانساعاً وإنسانية وعمقاً .

وتكشف ثانية الزوايا حقائق علاقة الشاعر بمجتمعه - أو بمعنى أدق -تتعرف على جوهر هذه العلاقة ، بحكم وجودها أصلاً ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية بكل أبعادها ، حيث تشابك علاقاتها - فمما لاشك فيه أن الشاعر في مجتمع ما هو إلا نفس بشرية تخوض غمار الحياة وسط تيارات متدافعة متصارعة، هي - في جملتها - تيارات اجتماعية بما فيها من رحابة أحيانا ، ومن صغوط اجتماعية ونفسية في معظم الأحيان ، وفي كل الأحوال لا تقل درجة الإبداع طالما صدرت - وهذا طبيعي - عن تشابك الذات مع مجتمعها سلباً أو إيجاباً . وينطلق هذا المنظور من خلال تسليم مبدئي بأن ثمة شاعراً لايمكن أن ينفصل عن مجتمع ، فمن حيث النشأة والعلاقات لا يمكن التعرف عليه كنبت شيطاني بلا جذور أو أصول ، إذ إن ثمة أصولا لابد أن تضرب في أعماق بنيةً اجتماعية لها أبعادها وصورها ، وهذه المقومات هي وسيلة الحياة التي نمنح الشاعر الاستمرار ما استمرت الحركة وتواصل دبيب الحياة في مجتمعه . ويبقى الفارق واضحاً بين هذا الموقف وبين ما يسيطر على الزاوية الأولى في انسجام الشاعر مع شعره ، أو ذلك الاتساق والتوافق المتوقع بينهما ، إذ إننا في إطار العلاقات الاجتماعية قد نجد تطرفاً في الموقف أو اعتدالًا فيه ، وفي هذه الحالة قد نتعرف على ثلاثة مستويات أخرى لهذه الزاوية : مستوى يحكمه الاتساق والتوافق مع المجتمع بحكم تناغم المسك الفردى الخاص مع المسلك الجمعى العام ينتهى بالشاعر فنيا - كما انتهى به اجتماعيا - إلى صياغة هادئة تشى بهذا الاتساق وتعكس ذلك التوافق مع شكل القصيدة كما يتعارف عليه المجموع ، أو كما يصوغه مجتمع الشعراء . وفي المستوى الثاني يتبدي نمط من الصراع مختلف حين يبدأ الشاعر في رفض أي من صور الحياة التي تحكم مجتمعه ، وهنا تبدأ أولى درجات التمرد التي تقلقه اجتماعيا ، وهو قلق لابد أن يفرض نفسه على الفن، بل ينعكس فيه بصدق ، وهذا أيضاً يمكن أن نعيش مع صاحبه موجات مختلفة ومضطربة يفرضها هذا القلق وذلك الصراع ، في شد وجذب مستمرين ومتبادلين بين الشاعر والمجتمع، أو- بمعنى أدق - بين ما يرتضيه منه فيستحسنه ويتسق معه ، وبين ما يرفضه أو يستهجنه فيستقبحه ، ويأخذ منه موقف الرفض أو التمرد، أو الثورة وهنا ننتظر منه صياغة مقنعة ، تجسد ملامح هذا التمرد ، وتسجل مبرراته، وتحكى صيغته الفنية التي تنعكس في حرصه على شكل القصيدة كما هو موروث، أو التعديل فيه وفقا للحركة المتناقضة التي يبدأ في قيادتها ، وتحمل تباعاتها وعرض ضغوطها التي تتطلب منه ضرورة الجدل، ومحاولات الإقناع لضمان سيادة فلسفته الخاصة إلى جانب مساحات فلسفة الآخر.

فى المستوى الثالث قد ترتفع صيحة الشاعر ضيفًا وصجرا من الصيغة الاجتماعية التى تقلقه ، وقد يحكم الموقف الرفض المطلق لوحدة البناء الاجتماعي، في شكلها وتكوينها ، ومنطقها العام ، أو الدستور التى تبدو محكومة به .

ومما لاشك فيه أن رفض هذه الوحدة البنائية ينتهى - بشكل طبيعى - إلى رفض ما يصدر عنها من علاقات ، هى من طبيعة جنسها ، وهى ثمرة شرعية لها ، ولذا تبدأ قضية الرفض عند الشاعر بتسجيل تعاسته فى ظلال مجتمعه ، دون أن تعنى تلك التعاسة نوعاً من العقوق ، أو الانفصال ، أو الاغتراب النهائى عن المجتمع ، فقد تنتهى الصورة إلى عدم الرضا عن سياق الحياة فيه ، وعندئذ تبدأ محاولة الوثوب ، أو إثبات الطموح إلى سياق اجتماعى مختلف ؛ الأمر الذى يبرزه الشاعر فى نظراته المختلفة لتحليل إيقاع الحياة من حوله ، وهل يرضى عن هذا الواقع وذلك الإيقاع فيما يتعلق بقضيته وبذاته عضوا فيه ، أم أنه يرغب فى الواقع وذلك الإيقاع فيما يتعلق بقضيته وبذاته عضوا فيه ، أم أنه يرغب فى يهدئته أو حثه على الانطلاق لصالحه فى معظم الأحيان . وفى هذا المستوى يمكن أن يطرح تصور جديد مختلف فى طبيعته عن التصور الفنى الموروث ، أو هو - على الأقل - محاولة جادة أو حادة لقهر الاستسلام أو التقديس الأعمى للقديم ، أو رغبة صادقة فى زلزلة تقاليد الفن ، مما يعكس أمنية الشاعر فى زلزلة قاليم الحياة وقوانينها الاجتماعية أحياناً .

ومن الواضح في هذه المستويات الثلاثة أن الشاعر يمثل عنصراً إيجابيا - بالضرورة - في المجتمع ، فهو لا يستطيع أن يتنكر لهذا الجانب في شخصه ، مهما ادعي الاغتراب عنه أو التحرر من قيوده ، فهو لا يستطيع أن يهرب منه

هروبا أبدياً ، بالضبط كما يعجز عن الهروب من شخصه أو تجاربه الخاصة على اطلاقها.

وثالثة الزوايا الكبرى التى تحدد طبيعة الغن ترتبط بذلك الخيط الوثيق الذى يشد الشعر - بوصفه فناً - إلى المجتمع ، وهل يصح أو حتى يسهل التسليم بأن الشعر قد ينفصل عن المجتمع ، لينتهى إلى مجرد صياغة جمالية لا أصول لها فى أرض الواقع ؟ أم أن الحياة تفرض نفسها عليه ، بل توظفه لخدمتها ، وكشف حقائقها وأسرارها ، بلا مواراة أو مغالطات ؟ ذلك أن البدهى فى هذا الموقف أن نتصور كما تصورنا فى علاقة الشاعر بمجتمعه أن الشعر لابدأن ينغمس فى قضايا الحياة ، التى هو صورة من صورها المشرقة أو الكئيبة ، وهنا تبدو ضرورة التزام الشعر بتلك القضايا ، من خلال درجات تحددها ظروف المجتمعات البشرية حسب سياق العلاقات السائدة فيها ، وهى علاقات محكومة - بدورها - بطبيعة البنية ، وتوزيع فئات أو طبقات المجتمع فى صورها المختلفة ، ومن الضرورى أن يشترك المبدع فى هذا التحديد تبعا لمنطقة الاختيار التى تظل ملكاً له ولفكره ، وتظل علامة دالة على مصداقية هذا الالتزام ، وربما على عكسه من الاغتراب وحقول الصراع .

ذلك أن التسليم بعزلة الفن عن الحياة يبدو - بداية - أمراً عسيرا ، وربما مستحيلا ، لأن فكرة البرج العاجى الذى تصب فيه الصياغة ، أو من خلاله، تبدو واهية الدلالة على صدق الفن ،كما تفتقد الدقة إذا سملنا بتشابك القدرات البشرية على الإبداع والابتكار ، واستحداث الصورة ومعالجة الموروث منها ، ربطاً بموقف الشعر ثمرة شرعية لمجتمع ما ، له سمات خاصة ، وعلاقات محددة ، وقيم ثابتة أو متغيرة تحكمه ، وتوجه مسارات الحياة فيه .

من خلال هذه الزوايا مضافاً إليها موقف المتلقى وموقعه من العمل الإبداعى يمكننا الوصول إليها نتيجة طبيعية تقودنا إليها هذه المقومات مجتمعة ، خلاصتها ضرورة وجود ضوابط إيجابية تحكم منطقتى الإبداع والتلقى جميعا ، ذلك أن الشاعر يرتبط بفنه كل الارتباط ، وهو فى نفس الوقت يرتبط بمجتمعه ، ثم إن هذا الفن لا يعيش منبت الصلة أو العلاقة بالمجتمع أو الجمهور بل يصبح قطعة منه ، وهو تداخل لابد أن ينتهى إلى نظير له فى مساق الحركة الأدبية ،

تداخل في الفن ، يعكس حركة الحياة في أوسع حدودها الإنسانية ، وحركة المجتمع في مختلف أنماطها وصورها ، لتكون القاعدة واضحة بعد هذا كله في دقة العلاقة بين الشعر والمجتمع والشاعر والجمهور فهي أركان وزوايا تثمر صياغة جمالية تتفق بالضرورة مع واقع الحياة وإيقاعها ، بل تصبح صورة كاملة منها ، بكل سلبياتها وإيجابياتها على السواء .

من هذا الموقف النظرى ننتقل إلى خطوة تطبيقية مع تاريخ المجتمع العربى ، فى أول عصوره لنتعرف على طبيعة البنية الاجتماعية للقبيلة فى عصر الجاهلية والبداوة ، وكيف صاغت تلك البنية حياة محكومة بالقلق والثبات فى آن ؟ هو قلق تعكسه حركة التنقل ، والسعى المستمر خلف وسائل الحياة التى لم تتح الفوز فيها إلا للأقوياء ممن اتخذو الغزو شريعة لا يكادون يحيدون عنها ضماناً لسيادتهم وبقائهم ، وهو تنقل يعكس صورة منه فن القصيدة ، حين تتحول إلى وحدات متحركة متنقلة تنقل الحياة وقلقها بنفس الدرجة ، وعلى نفس الوتيرة .

وفى مقابل ذلك التنقل يبرز ثبات القيم والتقاليد التى حكمت المجتمع ، وانتهى إلى رفض كل من يتمرد عليها وطرده ، فكان لقداسة القيم دور بارز فى قداسة كل ما هو موروث ، أو متعارف عليته فى شكل القصيدة ، مما يدفع إلى الإحساس بقدسيتها ، وينعكس فى ذلك الحرص المستمر على شكلها ، وعدم الخروج عليها إلا مصحوبا بكثير من الحرج والحذر من ناحية ، أو مطابقا لحركة التمرد والرفض الاجتماعى باعتبارها ضربا من الاغتراب لا بديل له من ناحية أخرى .

على هذه الصورة وردت القصيدة العربية في شكلها النمطى التقليدي المبكر عرف برسوخه وثبات تقاليده ، وشد شعراء العصر الأول بقيود كثيرة إلى ذلك الشكل ، مهما بدت درجات تمردهم على الحياة ، إذ عاشوا - على الأقل - يستمدون موادهم التصويرية من واقع البيئة التي لم يستطيعوا رفضها كلية ، وإن كانوا قد آثروا ذلك الاغتراب عن قيم المجتمع وحاولوا كسرها ، والتحلل منها بدرجات متفاوتة ، وعلى فترات مختلفة .

ولكن هذه الحلقة التقليدية - على قدرتها وثباتها - تبدأ في اللين والقابلية للتحوُّل مع ظهور الدين الإسلامي الذي غير كثيرا من معالم الحياة ، فكان طبيعيا

أن يصحب ذلك التغير تحوُّل في طبيعة الفن ووظيفته ، وإن كانت الأداة ما زالت ملكاً خاصا لعموم التراث الجاهلي الذي ظل مهيمنا على الشكل الفني العام ، فكان المحتوى هو المجال الأكثر مرونة ، وأشد قابلية لاحتواء التحول والتجديد في الحياة ، ولذلك بدا الخروج من دائرة الصراع عند المخصرمين من الشعراء أمراً عسيراً ، إلا من واقع الانتماء إلى القديم ، مما لايتأتّى إلا بالمحافظة على شكل القصيدة ، وعدم الخروج عليه ، أو تحطيمه ، بحكم طبيعة الموروث ، وقدرته على السيطرة على اللاسعور ، أو الترسب في منطقة اللاوعى ، إذ ربما طفا ذلك اللاوعى في لحظة الإبداع ، ليقهر كل محاولة يمكن أن تقف منه موقفا عدائيا ، أو الكرح جماح حركته العنيفة ، ولذا بقيت مجالات التجديد واردة في محتوى تكبح جماح حركته العنيفة ، ولذا بقيت مجالات التجديد واردة في محتوى القصيدة ، وفي معالجة كل مستحدث من خلال تغيير هذا المحتوى تعديلاً أو إضافة أوتهذيباً .

والذى لا يمكن إغفاله أن حركة التاريخ قد تصبح أكثر سرعة ، وقد يتغير وقعها فجأة بمثل هذا الانقلاب الدينى الذى غير جوهر حياة الجاهليين ، ومثل تلك الانتقالة لابد أن يكون لها فى الفن رد فعل طبيعى ، هذا الذى نراه فى ظاهرة الارتجال التى فرضت نفسها على كثير من الشعراء ممن وجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف ، يتطلب منهم جهادا دينيا خالصا ، وحركة وتنقلا ، يختلفان فى طبيعتهما عن حركة الجاهليين وتنقلاتهم ، فالحركة تبدو آنذاك سريعة ، لأنها تفتح أمما جديدة ، لا بدافع السعى خلف وسائل الحياة ، ولكن بدافع روحى - لأول مرة - يستهدف إزالة امبراطوريات عريقة خضوعا لدعوة دين جديد غير شكل الحياة الجاهلية جملة وتفصيلا .

من خلال هذا التصور ينقضى الهجوم المزعوم بأن الارتجال كان جناية جناها الإسلام على الشعر فأضعفه ، إذ إن حقيقة ذلك الارتجال – فى حجمه الطبيعى – لاتكاد تتجاوز اعتباره نمطاً من مسايرة الفن لايقاع الحياة على نفوس الشعراء ، وهى مسايرة إيجابية لم تضعف الشعر بقدر ما خلصته من رتابة الإيقاع التي فرضتها الحياة الجاهلية ، وربما فرضتها على الشعراء – أيضا – طبيعة الحركة البطيئة لهم ، وهم يهميون على وجوههم فى جوف صحراء لا يعرفون لها نهاية ، ولا كانوا يحرصون على ذلك أمام إحساسهم باللاتناهى واللامدى واللامحدودية فيها .

ليس هناك مـجـال - إذن - للوقـوف الطويل على الطلل ، لأن الوقت والظرف الديني والحربي قد لا يسمحان بذلك ، أو لا يتركان أمام الشاعر فسحة من الوقت لمثل ذلك البكاء . ومع وقع الحياة - على هذه الصورة - تتعدد درجات الحركة في فن الشعر ، ليصبح له في عصر الأمويين درجة أخرى متمايزة عنها في شعر صدر الإسلام ، فهناك فتح مع بداية الدعوة يستهدف نشرها ، وهنا حركة سريعة من كل حزب من الأحزاب يبغى الانقضاض على السلطة اعتقادا منه أن الحكم حقه الطبيعي دون سواه ، فالواقع السياسي لم يعد يتحمل كثيرا من الأعباء التقليدية في فن القصيدة إلا ما نظمه الشعراء في موضوعات بعينها ظلت تستلزم ذلك الهدوء ، أو تسيطر عليها تلك الأناة ، كما نجد في موضوع المدح على وجه التحديد، على ما حوله من صور الاسترخاء النفسي للشاعر في بلاط ممدوحه .

فإذا الشاعر في عصر صدر الإسلام قد تخلص من دائرة الصراع إلى ذلك الهدوء الظاهري الذي بدا في استجابته لشكل القصيدة ، وتحويره في مضمونها ، وإذا شعراء بني أمية قد استمروا في تنمية نفس الاتجاه ، فكانوا امتداداً طيبا لمحاولات شعراء عصر صدر الإسلام ، كما كانوا قادرين على خلق حركة إحياء متميزة للقصيدة الجاهلية من حيث شكلها العام في ذلك العصر ، وهي حركة استطاعت تطويع القصيدة لوقع الحياة الجديدة بكل سلبياتها وإيجابياتها ، واتخذت من محتواها مجالاً رحبا لذلك النطويع . طالما كان التشابه واردا بينه وبين عصر الجاهلية إذا أخذنا بمنطق الإحيائية التي سيطرت على شعرائه وانعكست – أول ما انعكست – في إحياء العصبية القبلية وصيغ الهجاء المقذع التي تبلورت في فن النقيضة الأموية بصفة خاصة .

#### (ب) منطـــقه

يبقى سؤالان كبيران تطرحهما هذه الدراسة . لكل منهما أهميته في تحديد موقفنا من أدبنا العربي ممثلا في الشعر ، وله خطره - أيضا - في توجيه الاتهام للبنية الفنية للقصيدة العربية في شكلها التقليدي . وأول السؤالين محور المناقشة النصية ، أو - بمعنى أدق - محور الاعتراض والرفض من خلال النص هو: إلى أى مدى تصح المقولة النقدية التي انتهت إلى شيوع التفكك الموضوعي والعضوى ليصبح القاعدة في القصيدة العربية ؟ والسؤال الثاني : إلى أي حد يمكن أن نثق في تلك الرؤية النقدية التي تبنت قضية «المناسبات» في الشعر العربي وكأنها قضية عامة لا حدود لها تكاد تفقده كما عظيما من ذاتيته ؟على المستوى النظرى يبدو طرح القضية الأولى في حاجة إلى قدر من الأناة والروية في معالجتها ، وليس مجرد التعريف بها ، فقد انتشر هذا التعريف وذاع إلى حد كبير ، وتكاد الصيغة النقدية الشائعة تحسم المسألة كقضية مسلم بها ، إذ تنتهي إلى أن القصيدة العربية القديمة لا تتجاوز كونها ركاماً من موضوعات مختلفة متعددة لا يكاد يحكمها رابط موضوعي متجانس ، فالشاعر حين يبدأ مثلا بحديث الطلل ، أو الغزل ، أو الشيب والشباب ، أو شكوى الزمن ، أو غير ذلك ، فهو يخوض في موضوع يختلف في جوهره عن خوضه في موضوع الرحلة ، أو في موضوع القصيدة الذي قد يكون مدحاً أو هجاء أو غيرهما من موضوعات الشعر.

وبناء على هذا التصور يصبح الحد الأدنى لموضوعات القصيدة ثلاثة موضوعات – على الأقل – إذا لم تؤخذ الخواتيم في الاعتبار هي الأخرى بوصفها موضوعات شعرية .

وعلى هذا تصبح إعادة النظر ضرورة ماحة في التعرف على طبيعة هذه الموضوعات ، وتبين ما يضمها في صورة وحدة كلية متجانسة ، من خلال دافع نفسي واحد ، وليكن هذا الدافع النفسي ، أو لتكن قضية الإبداع هي الأساس الأول في تبين ما بين الوحدات الظاهرة من روابط جرهرية وثيقة ، تشدها إلى تجربة نفسية واحدة ، هي أساس النظم ، وذلك على عكس ما بدا في تحليل بعض القدماء للمسألة من منظور التلقى فقط ، وكأنما أسقطت حق المبدع ودوره (١) .

<sup>(</sup>١) راجع على سبيل المثال رؤية ابن قتيبة لهذا الموقف في الشعر والشعراء ٧٥ - ٧٦ .

فإجابة السؤال الأول على هذا النحو تتبلور في بوتقة واحدة ، يمكن أن نسميها الوحدة النفسية درجة من درجات الاعتراف بالوحدة الموضوعية في بناء القصيدة .

وللإجابة على هذا السؤال أيضا يمكن أن نطرح سؤالا آخر حول ما نسميه بالوحدة النفسية ، فهل صدر الشاعر القديم في كل جزئيات القصيده سرعة نفسية شعورية واحدة ، أو – على الأقل – متجانسة ، أم أن هناك تناقضا كان يحكم التجربة ، أو يقضى عليها بالاضطراب ، أو يحكم عليها بالفشل؟

إن تعرفنا على جزئية من جزئيات هذا الشكل قد يقترب بالمشكلة من مشهد الحل ، وتفسير القضية بشكل موضوعي، فحديث المقدمات (أو الافتتاح ، أو المطلع، أو الاستهلال) ، هو حديث متنوع بطبيعته ، غالبا ما يرمى إلى جانب سلبي في شخصية صاحبه ، أو - بمعنى أدق - غالبا ما يستهدف عرض تجربة فاشلة يحكيها الشاعر فيصور آلامه ، وأحزانه ، من خلال طلل يتحاور معه على مستوى رفيق أو صاحبين هو منهما في موقف الاحتياج والاستعانة ، على الرغم من اقتناعه باللاجدوي من وراء هذا الحوار إلا الخضوع الحتمي لمخاوف الصحراء المفزعة التي تطلبت تلك الرفقة حتى سميت بالمغازة لمن يفوز بقطعها دون أن يهلك في جوفها ، أو من خلال موقف نسبى يستعرض فيه تجربة غزلية انتهت بصاحبته إلى الانفصال التام وبينونة اللاعودة ، فلا يبقى له منها إلا حديث الذكريات الباكية ، أو من خلال موقف الشيب ، أو العودة إلى حديث الشباب ، أو اجترار ذكرياته ، لعل فيها نوعا من التسلية ، أو قدراً من عزاء النفس عن واقعه الأليم ، أو من خلال موقف الشكوى من الزمن ، أو إعلان السخط على مسمياته المختلفة التي يتوحد مدلولها بين: الدهر ، الأيام ، الليالي ، الخطوب ، الدواهي ، الكوارث ، الكرب ، إذ يأتي أي منها ليسلبه مقدراته ، وليحكم عليه بالانهزامية ، والسلبية ، وحتمية الانسحاب أمام قدراته الخارقة التي تسحق الإرادة البشرية في النهاية ، مهما حاولت إثبات وجودها أو تماسكت أو قاومت إلى حين .

كل هذا الحوار في المقدمات لا يكاد يصدر إلا عن واقع نفسى كئيب، يعرضه الشاعر في المقدمة، حيث تتصدرها - بهذا الشكل - عواطفه وانفعالاته، وبذا يعد الموقف ضربا من إصرار المبدع على أن يكون حديث الافتتاح - في أية

قصيدة – ملكا خاصا له ، بصرف النظر عن سلبية الموقف أو إيجابيته ، فهو خاص بصاحبه على كل حال ، وعلى هذا لايسهل أن نتصور أن المقصود بالمقدمات مجرد تهيئة المتلقى نفسيا ، أو حتى تهيئته ذهنيا ليتقبل ما ينشد فيه بعد هذا ، وإذا صح هذا القول بالنسبة لقصيدة المدح ، فما الموقف في قصيدة الهجاء أو الفخر؟ إن القضية تتضح من منظور الإبداع بصورة أوضح وأدق منها حين نراها من منظور التلقى فحسب .

ولاتكتمل للمقدمات صورتها الفنية - غالباً - إلا بقطاع آخر ، يصور فيه الشاعر بطولاته وقدراته الخاصة ، على أن يكون بطلا أساسيا لعمله ، لئلا يفهم استسلامه التام ، أو انهزامه المطلق في المقدمة ، فسرعان ما يستعيد جانباً إيجابياً حياً في شخصه ، يبرزُ من خلاله قادرا على أن يشق طريق الحياة ، ويصرف النظر عن الماضى الذي يسيطر عليه في المقدمة ، فسرعان ما يفر منه ، ويتجاوزه ، حين يتخلص منها إلى حديث الرحيل ، ومن خلاله يصور أبعاداً نفسية جديدة ، تتنازع ضميره ، وفي النهاية يكاد يسيطر على كل العقبات ، ويتجاوز كل الصعوبات لتنتهى صورة الرحلة لديه بلحظة من لحظات التنوير - إذا استعرنا تعبيرات الصراع الدرامي - حيث يحط الشاعر رحاله ، وتهدأ عندئذ راحلته ، وتنتهى مسيرة القافلة عند أعتاب ديار ممدوحه . فهل يمكن تصور البعد النفسي الحقيقي وراء تقايد الرحلة هذا إلا أن يكون صياغة جمالية لتلك الانتقالة النفسية التي يرفض فيها الشاعر الاستكانة أمام لحظة الموت ، أو التراخي أمام مشهد السكون والصمت في المقدمة ، فهو يعيش هنا واقعا حركيا ينبض بالحياة ، يتجدد فيه بالأمل ، مما يساعده على الوصول إلى موضوعه ، أو هو - بالنسبة له- شاطئ الأمان عنده بحط رحاله ، ويهدأ من عناء السفر ووعثاء الطريق . ومع الموضوع تكون للشاعر أكثر من وقفة ، قد تتداخل فيها الذاتية أيضاً أو تتصارع مع ما يسمى بالغيرية ، إذ يستغل الموقف في موضوع القصيدة ليطرح من خلاله أفكاره ، ويعرض ما يقتنع به منها ، وليكن الممدوح أو المرتبى أو المهجو- آنذاك - مشجباً لإسقاط ما يريده أو تصوير ما يقتنع به من الصورة المثالية للله خصية العربية ، أو أكثر صورها سلبية في موضوع الهجاء بالطبع ، أو النموذج الحلم في موضوع الفخر وأشباهه .

ومع الشعراء الكبار نلمس حرصاً دائباً على إدخال ذواتهم شركاء

لممدوحيهم في موضوع القصيدة ، وكأن القسمة تصبح جائرة أحيانا خضوعاً لرغبة الشاعر ، فهو الذي يصوغ الفن ، ويتحكم فيه ، فليكن ملكاً له ما يريده في المقدمة ومشاهد الرحلة ، وليكن موضوع القصيدة أيضا بمثابة مزاوجة بين موقفه الخاص وبين موضوع فنه ، ومن هنا كثر الازدواج في موضوعات القصائد ، فعاش المدح مع الهجاء في قصيدة واحدة ، كما عاش المدح مع الفخر أيضا في قصيدة واحدة ، وكذلك كان الحال في بعض القصائد بين المدح والعتاب وغيرهما من الموضوعات .

وقد تأخذ الصورة شكلا أكثر وصوحا عند بعض الشعراء ، كأن يدخل الشاعر ذاته في نسيج الموضوع ، فينفذ إلى الفخر بنفسه أو بفنه حتى في الموضوعات الغيرية ، وقد يسجل من خلال ذلك كله نظريته في الشعر ، أو يعلن عما يقتنع به من طبيعته وأداته ووظيفته بشكل غير مباشر .

ومع خواتيم القيصائد تبرز الذات مسيطرة تماماً على الموقف ، فليكن الحديث حكمياً أو دعائيا أو غير ذلك ، ولأنه غالباً ما ينتهى إلى عرض موقف الشاعر من الحياة أو المجتمع ، ففى الخواتيم تتبلور الأفكار ، وتتكشف الرؤى الخاصة بالمبدع ، وكأن ثمة حرصاً على ألا تنتهى القصيدة إلا بظهور الذات أيضا ليكون لها البداية والختام جيمعاً .

وعلى هذا النحو نستطيع أن نقرر أن ذات الشاعر القديم كان لها حضور غالب على قصيدته مهما بدت القصيدة في جنوحها الظاهر إلى الغيرية ، فهى غيرية واهمة وغير دقيقة . وغير دقيق نقدياً أن نطلقها بتلك البساطة على الشعر العربي ، ذلك أنها غيرية غالبا ما تحمل بين طياتها أعمق الصور الذاتية ، وغالبا ما تتكشف من خلال أدق المواقف الفكرية ، وتبين فلسفة الحياة التي يقتنع بها الشاعر . وبهذا الشكل تصبح القصيدة العربية المتهمة بتعدد موضوعاتها مجالا ثراً لاحتواء اضطرابات نفسية ، ودفقات شعورية متعددة الدرجات ، وإن كانت تسير في اتجاه متقارب يبدو أحيانا محكوماً بالعاطفة ، وفي أحيان أخرى يبدو مشحونا بالفكرة والرؤية والعقلانية .

ففى المقدمات والرحلة نجد هذا الحس الشعورى الوجداني الذي تكشفه التجارب سواء حكمنًا عليها بأنها معيشة فعلا من قبل صاحبها ، أو أنه سجّل براعة

فنية في تمثّلها وتخيلها . وفي موضوع القصيدة لا يخفى ذلك الحس العقلى الذى ترتسم من خلاله صورة الممدوح أو المهجو أوالمرثى ، ولذلك يستعين الشاعر - غالبا - بمقومات فكرية في هذه المواقف كأن يلجأ إلى التاريخ القديم ، يلتمس منه الدليل ويأخذ العبرة ، أو أن يستعين بمصادر إسلامية من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية ، أو غير ذلك في دعم ما هو بصدده في الموضوع . وربما استعان بمصادر أخرى ثقفها من البيئة العربية بتراثها الممتد من حكم العرب وأمثالهم ، وغير ذلك من فن القدماء في مجال الشعر أو غيره من فنون القول .

وما يحدث في موضوع القصيدة قريب مما يقع في خاتمتها التي قد تتحول في بعض الأحوال إلى تلخيص موقف الشاعر من ممدوحه ، أو بلورة رؤيته للحياة من حوله ، وفي كل الحالات تبدو الذاتية وقد نسجت خيوطها بدقة على كل جزئية من جزئيات القصيدة ، فإذا استطعنا تبين تلك الذاتية من أول القصيدة حتى خاتمتها على هذا النسق ، بدا لنا غير صحيح وغير دقيق ما يتردد عن التفكك العضوى الذي تعانيه القصيدة العربية ، مما قد ينفر من درسها أو يسهل للبعض التغيير ، والتعديل والحذف فيها أو الإضافة إليها بشكل عشوائي كثيرا ما يضيرها .

فإذا انتهت هذه الرؤية إلى أن الذاتية هى المحور الأساس الذى يتحكم فى القصيدة ويوجه حركتها الفنية ، ومعها تتصارع الغيرية أو تنطوى بين صفحاتها تصبح الصورة الموضوعية للقصيدة العربية النمطية أكثر إقناعاً وإشراقاً . طالما كان محورها واحداً على هذا النحو . وبهذا تكون الإجابة النظرية على السؤال الأول قد انتهت ، لتبدأ من جديد فى شكلها التطبيقى وصورتها التحليلية من خلال النماذج الفنية لنصوص الشعر المختلفة .

ولاتكاد تنتهى هذه الإجابة النظرية أيضا حتى تلح على أذهاننا الصورة القاتمة للسؤال الثانى ، تلك الصورة التى يتهم فيها الشعر العربى بأن شعر مناسبات ، على ما أخذته كلمة «مناسبة» من قبح فى عالم النقد حتى تحولت إلى صيغة اتهام غريبة تكاد تُوجّه إلى هذا الشعر دون غيره . ولذا يحسن أن نتعرف بدقة على مدلول «المناسبة» بعيدا عن تلك الصورة التى تتبنى منها جانبا واحدا سلبيا ، فالسؤال الذى يطرح للرد على هذا السؤال هو : هل هناك عمل فنى يمكن أن يصدر من فراغ ؟ فإذا كانت الإجابة بالنفى – وهذا حتمى بالطبع – أمكن أن

أى شاعر - فى الموقف الفنى - أى موقف - لا يمكن إلا أن يصدر عن موضوع أو تجربة ، وهذا الموضوع أو تلك التجربة هى ما يسمى بالمناسبة التى ينطوى عنيه مدلولها .

وقد تبدو المسألة أكثر وضوحاً إذا تخلصنا من كلمة مناسبة، بمدلول الاتهام لنتحاور من خلالها بدءاً من فراغ ، ذلك أن الفن – كما نسلم بذلك – موقف يقوم على الاختيار الإيجابي لشريحة ما تصبح موضوعاً له ، وهذا الإختيار هو ما يحمل في داخله تيار الجدل والتفاعل ، أو التأثر والتأثير المتبادلين بين الذات وموضوعها ، وبذا يعد هذا الموقف – في أضيق صوره أو أشدها اتساعاً – مناسبة لنظم القصيدة ، وإذا كناً لانسلم كما سلم «ت. س إليوت، بأن في الفن إمكانية هروب المبدع من الشخصية أو الواقع ؛ بل – على العكس من ذلك – إذ رأيناه مواجهة صريحة للشخصية والواقع ، بل هو صراع الشخصية من الداخل ، وأيضا صراعها من الخارج مع كل ما حولها على أرض الواقع ، حتى تعد تجارب الشخصية في تفاعلها مع معطيات الواقع صورة من صور المناسبات بهذا المفهوم.

إن مفهوم المناسبة، على هذا النحو لاينبغى أن يقتصر – بأى حال من الأحوال – على الموقف السياسي للشاعر خاصة حين يتحول من خلاله إلى داعية سياسبة ، أو مصلح اجتماعي ، فهذه ليست الوظيفة الوحيدة للشعر ، ولكن هذا المفهوم يمكن أن يتسع ليصبح قادرا على استيعاب كل المواقف الانفعالية والشعورية التي يصدر عنها الشاعر إلى نظم القصيدة وهي أيضا موفقة بين جمهوره . بل إننا في أشد المواقف غيرية يمكننا تبين ذلك الخيط الانفعالي المتدفق الذي يحدو بالشاعر إلى النظم في أي موضوع ، فهل كان موقف أبي تمام في فتح عمورية – مثلاً – حين أفرغ فيها انفعاله وتجاربه إزاء انتصار العرب على الروم ، وانتقام المعتصم لكرامة المرأة العربية المسلمة ولفكرة العروبة والإسلام على إطلاقها إلا مناسبة لبائيته المشهورة ؟ وهل كانت بكائيات ابن الرومي على مدينة البصرة بعد تدمير الزنج لها إلا مناسبة تاريخية غاية في القبح والرداءة ؟!

إن المناسبة بهذا الشكل تعادل الموقف الجلل ، أو الحدث الضخم الذي يدفع الشاعر دفعاً إلى النظم ، وليست وسيلة للتحقير من قيمة الأعمال الغنية أو التقليل من شأنها .

وتبقى بعد هذا الطرح مناقشة سريعة لاستعمال مصطلحى «التقايد» والأحياء، فهل يمكن أن نطلق على كل شاعر يعود بذاكراته إلى التراث ، يفيد منه أو يتناص معه أو يستمد من معينه شاعراً تقليديا؟ وهل كل عودة إلى التراث للاستعانة به تعتبر ردة فكرية ، أو تحسب سرقة أو تقليداً غير محمود ، أم أنها صورة من صور الامتداد والتواصل والتلاقى مع هذا القديم؟

فمصطلح الإحياء قد يكون أكثر تحديداً ودقة في الدلالة ، حين نتعامل مع حلقات مختلفة ومتنوعة في مساق الحركة الأدبية يصبح فيها التراث صرورة بشرط ألا يستعبد الشاعر ، وأن يظل الواقع الحضاري صرورة أخرى على نفس الدرجة من الأهمية والخطر دون أن يُقتلع الشاعر من جذوره وأصوله . فمشكلة الإحياء تضاف إلى مشكلة الشاعر المخصرم – مثلا – الذي لا ينتهى عنده الصراع بين جذب القديم والانتماء إلى الجديد إلا بالمزج بين تراثية الشكل وتجديد المحتوى . فإذا جاز لنا استخدام كلمة ،تقليدي، لشاعر ما ، فهذا لايعني أنه من طراز ردئ ، بقدر ما يعني أنه قريب من تعميق الحس الإحيائي والصدور ، حين يبدو أكثر انجذابا من غيره إلى التراث ، أو أكثر إعجابا به ، فلا يستطيع لنفسه التمرد المطلق أو الرفض التام ، بل يزواج مزاوجة هادئة بين ما يكتسبه منه ، وما يغرضه عليه واقع العصر من تجديد يمكن أن يستوعبه الشكل القديم في عباءته .

من هنا يمكن أن نطلق لفظ امخضرم، على شاعر الجاهلية وصدر الإسلام معا ، فى مقابل الشاعر الإحيائي فى عصر بنى أمية ممن اشتدت لديهم الروح الجاهلية ، وكأنما قفزوا إلى العصر القديم قفزاً ينتهى إلى إحيائه فى الشعر الأموى.

ويبقى من حق الشاعر أن يضل وريثاً أمينا للتراث ، كما يضل من حقه أن يكون ابناً شرعياً لبيئته وظروف مجتمعه ، وفي كلتا الحالتين يظل دوره بارزا في القدرة على إعادته على تشكيل القديم وإعادة صياغته ليستوعب كل معالم التجديد دون خوف أو وجل .

فمشكلة الحياة التى يناقشها ويختارها يستطيع تصويرها من خلال النمط الموروث ، وله أن يغير فيه ، وأن يضيف إليه حسب ما تقتضيه التجربة وظروف العصر ، على ألا يعنى هذا أن الشاعر قد أصبح جامدا أو رجعيا أو سلبيا لاسيما إذا استغل حريته في اختيارالشكل الفنى ، كما اختار شريحة تجربته من بين مئات

الشرائح المطروحة أمامه في واقع الحياة .

فالتراث ملك للشاعر - أى شاعر - وله أن يفيد منه باعتباره أغلى ممتلكاته ، دون أن يهتم بالسرقة فى كل حالات الإفادة ، ولذا يبدو ثمة نوع من التجنى على مكانة الشاعر حين نسئ فهم كلمة ، تقليدى ، إلا فى وضعها الدقيق حين تعنى ضربا من تلك «الإحيائية» أو امتداد المعالجة للقديم ، مزجا بينه وبين الحس الخاص والواقع المتجدد ، بما يكفى لتحديد مكانته الفنية الحقيقية ، وقد تبقى ظواهر محددة يمكن أن يطرح فيها التقليد بمعني «المحاكاة» طبقا لظروف خاصة حكمت بعض الشعراء ، مما بدا فى فنين محددين : فن النقيضة الأموية وفن المعارضة الشعرية التى لايخفى فيها الشاعر معالم التأثر والأخذ ، لأن كلا الفنين ابما يستهدف أداء وظائف محددة فى مجال الفن والحياة على السواء ، خاصة دين يضاف إليهما أشباهما من مساجلات الشعراء أو مناظراتهم أو مطارحاتهم أو حواراتهم فى رسائلهم أو مجالسهم الشعرية .

لعل تسجيل هذه الملاحظات في بداية الدرس النظرى أو التحليلي ، ينتهى إلى مقولة مهمة مؤادها أن التعامل النقدى في التعرف على جماليات النص الأدبى من خلال مصطلحات معينة ، مثل التقليد أو المناسبة ، أو ظروف النص ، أو الوحدة الموضوعية لايعني – بالقطع – الإساءة إلى النص ولا إلى صاحبه ، بقدر ما يعنى التعرف على الملابسات التي تصحب عملية الإبداع ، وتسهم بدور فيها ، أو – بمعنى أدق – تقف على دقائق هذا الإبداع حتى يخرج العمل في صورته النهائية الكاملة .

فإذا تعاملنا مع شاعر ، على أنه تقليدى ، فهذا لا يعنى انقطاعه عن عصره ، بقدر ما يعنى أن تيار التراث كان عنيفا ، فاستطاع أن يجذبه أكثر من تيار التجديد ، ويحدث العكس مع الشاعر المجدد حين يشده تيار العصر بشكل أكثر عنفاً دون أن ينجح في الاغتراب عن تراثه ولا أن يتبرأ من تأثره به .

وبذا يمكن تبين الخيوط المزدوجة التى تشترك فى جذب الشعراء إلى هذا التيار أو ذلك ، إذ يبين ما لها من أهمية وخطر فى التعرف على جماليات النص الأدبى من الداخل ، وتبين الحقيقة الجوهرية فى علاقاته الخارجية التى تحكمه من خلال صلته الوثيقة بالمبدع ، أو ظروفه وظروف عصره على السواء .

#### (جــ) حــدوده

تبدو مسألة التحديد مرتبطة بعدة مشكلات يتعلق بعض منها بالقياس الزمنى الذى ارتبطت به تلك الصراعات ، وهو قياس نسبى تحكمه كثرة الدراسات التى طرقت صراع العرب مع الروم مثلا طيلة العصر العباسى ، مما يدفع الباحث إلى التوقف غير العشوائى عند نهاية عصر بنى أمية باعتبار هذه الأنماط الصراعية ضربا من الكشف عن علاقات عربية ابتداء من الصراع القبلى الذى تعلقت بأهدابه حياة المجتمع الجاهلى ، إلى الصراع العقائدى بين التوحيدية والوثنية في عصر المبعث ، إلى ضروب من التناحر والصراعات المتعددة التى عرفت طريقها عبر الحياة الأموية ابتداء من الصراع الإقليمي بين الشام والعراق عممثلا في أنصار على وأنصار معاوية ، إلى ترجمته في صورة صراع حربي ممثلا في أنصار على وأنصار معاوية ، إلى ترجمته في صورة صراع حربي تبلورت صورته في حرب صفين ، تلك التي أفرزت صروبا من الصراعات الحزبية والسياسية بعد ذلك منذ انشقاق الخوارج على على ، واستقرارهم في الحروراء قرب الكوفة واستنكارهم مبدأ التحكيم ، إلى تمركز الشيعة في الكوفة من أنصار على ، وبعد مقتله تكثر خلاياهم وتتعدد فرقهم وتستمر حلقة الصراع دائرة ببينهم وبين بني أمية وكذا كان حال الخوارج في البصرة ، وتستكل الدائرة بموقف الحزب الزبيري في الحجاز .

ومن هنا كانت حدوده التاريخية على درجة من الاتساع التى قد يضيق بها البحث الأدبى ، ولكنه قد يحتاج إليها – أيضا – فى تبنى مسار الظاهرة وتتبع حركة تطورها ، وما ينجم عنها من نتائج ، أو يرتبط بها من سمات ، فإذا وجدنا الصراع القبلى الجاهلى – على سبيل المثال – يستعيد مجده على مسترى إحيائى فى عصر بنى أمية ، بدت الدراسة فى حاجة ملحة إلى هذا الاتساع وتأمل صوره ومبرراته ، وقياس أبعاده ، وتحديد ملامحه .

ومع تباين خطوط الحركة الأدبية ، وكذا أنماط الحياة العقلية ، عبر رحلة الشعر من الجاهلية حتى نهاية عصر بنى أمية تبدو الظاهرة فى حاجة إلى استجلاء كثير من جوانبها ، وتحديد المفارقات الدقيقة التى تحسم العلاقة بين كل اتجاه من هذه الصراعات لمحاولة تحديد ملامحه وأبعاده التاريخية .

ولما جانب هذه الحدود التاريخية يمكن تحديد الأطر الفنية التني تحكم

البحث ، والتى ترتهن - إلى حد كبير - بالاختيارات النصية كشفاً عن ضروب الصراعات المتنوعة التى تبسطها الحياة فى كل جيل على حدة ، ومن هنا يبقى اختيار النص ، وتناول القضية بمثابة مؤشر حتمى إلى أى من هذه الصراعات ، بما يكفى لتمييزها . والاستدلال عليها ، وعندئذ تختفى مقاييس الفحولة المرصودة سلفا ، لتظل حرية الاختيار واردة حول النص المنسوب إبداعاً لأى من الشعراء بين مغمورين ومشهورين على السواء ، وليس ثمة ضرورة للتعامل مع أمراء الشعر دون سواهم ، فكلما وجدت العلامة الدالة فى النص بدا جديرا بالتحليل والدراسة فى إطار الظاهرة الأدبية .

وريما انتهى بنا هذا التحديد فى تجاوزه للعصر التاريخى الواحد مدخلا إلى استكشاف ما وراء النص الشعرى إلى استمرارية البقاء عبر عصور الأدب المختلفة، فلم يكن كغيره من الأجناس الأدبية رهين نمط اجتماعى بعينه ، أو خلاصة مجموعة علاقات معقدة أفرزتها حقبة ما ، بل يتجاوز هذه الحدود ليقف فى منطقة التوازى مع الفن المسرحى من هذه الزاوية ، وإذا كان الصراع البشرى المتنوع أساساً لتبرير خلود المسرح بالذات على مدار عصور التاريخ ، فإن هذا الصراع ذاته يظل كامنا أيضا وراء الموقف الشعرى باعتباره الوجه الآخر للتعبير عن تلك الأنماط الصراعية التى عاشها الإنسان – بوصفه إنساناً – منذ مقتل هابيل على يد أخيه قابيل ، وبعدها تعددت الأطراف ، فعاش الإنسان فى صراعه الداخلى يجتر ذاته من الداخل ، فيصور أفراحها وأتراحها من خلال شعره ، أو راح يصارع قدره إن استطاع سبيلا إلى ذلك ، أو يصارع مجتمعه فيتمرد عليه حينا ، ويبدو له رافضا حينا آخر ، أو قد يغترب عنه حينا ثائثاً ، وهى الصيغة التى قد يفرض عليه المجتمع نفسه نظيراً لها حين يخلعه أويصر على طرده إذا حدث يفرض عليه المجتمع نفسه نظيراً لها حين يخلعه أويصر على طرده إذا حدث شرخ ما فى نظم علاقته به .

أضف إلى كل هذا طبائع الصراعات الطبقية بين الإنسان وأخيه الإنسان على مستوى الطبقة ، أو حتى على مستوى الفكر الذى تتنوع ضروبه بين مواد الإبداع ومواد الفكر إلى ما يشبه هذا من تداخل الثنائيات الفكرية مرة على مستوى الفكر العقائدى ، وأخرى على مستويات المد الحضارى والتفاعل مع مشكلات الآخر .

ومعنى هذا أن لغة الصراع يمكن أن تضاف إلى التبرير الواضح لاستمرارية الشعر باعتباره نوعاً أدبيا بسبب من غنائيته التى تعنى أن الشاعر يغنى ذاته ، ويحكى شخصه ، ويصور تجاربه الخاصة ، ويعكس تفاعلات ذاته مع كل ما حوله، ومن ثم كان للذاتية هذا الاستمرار والتجلى فى الشعر ، وإلى جانبها أيضا كان للصراع هذا الدور البارز الذى لعبه كجزء من هذه الذاتية ، ووجه من أوجه التعبير عنها فى إطار الصياغة الشعرية .

فإذا انتهينا إلى ترسيخ هذه الرؤية أمكن التجاوز عن حوارات طويلة حول مبررات غياب الفن المسرحي أوالفن الملحمي عن ساحة أدبنا العربي القديم ؛ ذلك أن الشاعر القديم - منذ الجاهلية - قد عبر عن نفسه حين ترجم صراعاته في شعره ، وحكى بطولات مجتمعه من خلال فن القصيد الذي برع فيه ، وسجل نبوغه وتفوقه ، واتسق معه ، فكان - بمقياس التعبير نفسه - مسرحاً وملحمة في آن واحد ؟ ذلك أن شعر أيام العرب وحروب القبائل يظل بمثابة منظومة كبرى تحكى تاريخ بطولاتها التاريخية على لغة الشعر الملحمي لدى اليونان أو الرومان أو الفرس أو الهنود ، فلكل مجتمع - في إطار هذا الفهم - نمطه الفني الذي يعكس طبيعة علاقاته وصور إبداع أبنائه و، وفي غير شعر الأيام تتكشف العلاقات الاجتماعية وتتباين المستويات المعرفية للشعراء ومجتمعاتهم من خلال واقع هذا الصراع وتعدد درجاته ، وكذا تنوع أطرافه ، وتجدد صيغ التعبير عنه وتصويره موزعا بين البيت الشعرى والمقطوعة والقصيدة ، وبين ديوان الشاعر ككل ، أو حتى بين طوائف من الشعراء وفئات تلتقى حول فكرمعين يدخل ضمن واحد من أبواب ذلك الصراع ، وهنا تتعدد أطرافه بين الأنا والآخر ، أو بين القيمة المطروحة بين مقاييس الخير والشر أو الحق والباطل ، أو الفضيلة والرذيلة ، وهو تنوع قد ينسحب حين يتحول ذلك الآخر إلى أشكال مبهمة غائمة يلتقي حولها الشعراء كما يرد في تصويرهم للوحة الدهر وشكوي الزمن ، إلى جانب تلك الصور الحسية التي قد يعكسها موقف الشاعر لأي من جوانب مجتمعة في إطار الفكر أو تحليل نمط العلاقات السائدة .

## 22222222

الباب الأول من صور الصراع في شعر المعلقات

الفصل الأول: في المستوى القبلي:

١ – بين القبيلتين .

٢ - بين القبيلة والإمارة .

القصل الثاني : على المستوى القردى :

١ - تمرد الأمير .

٧- ثورة العبد .

### الفصل الأول المستوي القبلي للصراع

- ١ بين القبيلتين .
- ٢ بين القبيلة والإمارة .

#### طرح مبدئی:

تبلورت حياة الجاهليين في جانب كبير منها حول فكرة القبيلة، المعتبارها الوحدة الأساسية ، أو اللبنة الأولى في صياغة المجتمع في ذلك العصر ، ونظرا لشرط المواطنة، في حياة القبيلة ، فقد ظهر الرابط الأساسي ممثلا في العصبية القبلية، أو رابطة الدم التي تشد أبناء القبيلة إليها ، وتلزمهم بواجباتهم نحوها أو تحدد حقوقهم لديها .

صحيح أن أفراداً ما قد يم انتماؤهم إلى غير قبائلهم ، بحكم فكرة الإجارة ، أو طلب اللجوء القبلى، لمن خلع منهم من قومه ، ولكن هذا الخلع لم يكن قاعدة الحياة ، بل ظل بمثابة استثناء غير مقبول ، إذ لايخلع الفرد إلا بعد محاسبة دقيقة على موقفه القبلى ، إذا ما تنكر لفكرة الحمى ، أو رابطة الدم التى تشده إليها ، أو أخلى بالدستور الشفاهى الذى يربطه بها .

وتكاد بنية القبيلة تقترب بها من النمط العبودى السائد في معظم المجتمعات القديمة البدائية حيث تتعدد فيها طبقات وتتضح الفوراق بينها بشكل بارز ، يسود فيها طبقة الأحرار أو السادة من أبناء القبيلة الخلص ، وهؤلاء لهم عليها كل الحقوق ، وهم يقفون خلفها باعتبارها حمى يجب عليهم الدفاع عنه إذا هاجمه خصم ، أو أعلن عدوانه عليه عدو ، أو حاول أن ينال منه بأى من أساليب القهر . ولهذه الطبقة من أبناء القبيلة سلوكها الاجتماعي الذي ينم عنها وهو سلوك يحكمه منطق الثراء المادي ، وعدم النزول إلى مجالات الحياة الحرفية ، فلا رعى لهؤلاء السادة ولا سعى خلف الإبل ، بل تحكمهم فكرة ،الحمى، وتبنى قضايا القبيلة ، ومناقشة أمورها في منتديات القوم . ليترك العمل اليدوي لفئة أخرى من عبيد المجتمع ، أو أولاد الإماء ، أو الفئة الدنيا التي قضت عليها القبائل بتحمل تبعات الرعى ، والحلب والصر ، على حد تعبير عنترة بن شداد ، ومن هنا سلبوا كثيرا من الحقوق ، وفرض عليهم الكثير من الواجبات ، فعاشوا بمعزل عن الحرية ، وبذلوا محاولات متعددة لنيل تلك الحرية أحيانا بشكل عملى عن طريق إثبات مكانتهم في الفروسية والدفاع عن القوم ، وفي أحيان أخرى عن طريق الوهم أو الخيال الذي يعكسه اتباع مسلك مشابه لمسلك الأحرار ، كما حدث في شرب الخمر الخيال الذي يعكسه اتباع مسلك مشابه لمسلك الأحرار ، كما حدث في شرب الخمر

والمياسرة ، محاولة منهم لتجاوز طبقتهم ، والتخلص من عقدة العبودية التى حصرهم فيها المجتمع القبلى بصورة تحكمها المهانة .

وتبقى فى بيئة القبيلة طبقة أخرى من غير الخلصاء ، من أولئك الموالى الذين دانوا لها بالولاء ، دون تمتع بحق العصبية القبلية أو التحام برابطة الدم ، ولذلك لم يتحدد لهم كيان واضح حتى جاء الإسلام ، لتحل معه الرابطة الدينية محل الرابطة العصبية ، فينصف هؤلاء الموالى تحت قانون الدين الجديد الذى لا يفرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى طبقا لقاعدة ،إن أكرمكم عند الله أتقاكم ،

ولم يقف إسهام البناء الأساسى للقبيلة عند حد واحد بعينه ، أو زاوية محددة فى تشكيل كيان القصيدة الجاهلية ، بل امتد هذا التأثير ليضرب بجذوره فى اتجاهات مختلفة تبدو أحيانا متناقضة ، ذلك أن شعراء القبائل لم يكن أمامهم حرصاً على تأكيد قبليتهم - إلا أن يدخلوا فى إطار ،العقد القبلى، حرصا عليه ، ودفاعاً عنه ، واقتناعاً به ، مما انتهى بهم إلى صياغة محددة ،العقد الفنى ، جاءت خلاصتها مشكلة تلك الوحدات الفنية المتداخلة التى عرفتها القصيدة العربية من مقدمات ، ورحيل ، وانتقال وموضوع ، وخاتمة .

وكانت النتيجة أن طلع علينا العصر بهذا النمط من فن القصيدة ، فبدا نمطأ أقرب ما يكون استجابة لإيقاع الحياة ، في بطئها ، وجمودها ، نمطيتها وثباتها ، إذ عد عقد القبيلة بمثابة ، دستور، لاينبغي الخروج عليه ، وإلا طُرِد المتمرد خارجا من حماها ، واضطر إلى اللجوء إلى غيرها ، هنا يصبح من الطبيعي للشاعر الواحد أن يكرر نفسه بتكرار الوحدات الفنية ، أو يكرر الآخرين ليصبح للقصيدة الجاهلية شكلها النمطي الذي لا يتحول عنه من الشعراء إلا في القليل النادر . على أن هذه الوحدات الفنية لم تكن لتأتي بهذا الشكل عبثا ، أو بدت بمعزل عن واقع العصر أو نفسية الشاعر ، بل ظل ذلك الواقع وتلك النفسية على صلتهما الوثيقة بها ، بحيث يمكن الاعتداد بهما باعتبارهما من العوامل التي تسجل للقصيدة الجاهلية قدراً بارزا من التوحد العضوى والموضوعي ، من خلال التوافق النفسي الذي يجمع بين الجزئيات ، مهما بدا بينها من شقاق ظاهر هو وليد القراءة السريعة أو النظرة الخاطفة .

وعلى المستوى الاقتصادي يمكن أن نتبين في ذلك البنيان المتعدد الأجزاء

صورة من حياة القبيلة في تنقلها المستمر ، وقلقها ، وسعيها الدائب خلف وسائل العيش من منابت الكلا ومصادر المياه ، ألم يكن هذا القلق وذلك الاضطراب المستمر هو النموذج المطروح بين جزيئات القصيدة ؟ فإذا كان الأمر كذلك بقى الجانب النفسى الذي لم يثبت فيه الشاعر الجاهلي القلق على حالة معينة ، موشرا لمخاوف كثيرة من عالم المجهول وترقب الفناء ، مما راح يطرحها دائماً في صورة تجارب فاشلة ، لم يكن أمامه بد من أن يستسلم فيها ، وينهزم ، ويسلم القياد للزمن أو المجهول في نهاية المطاف ، لولا ما ينقذه من حديث الحياة التي يلتقط أنفاسه خلالها بالتدريج ، ليندفع من خلالها درجات إلى حس بطولي جارف يفرض من خلاله نفسه على واقعة في حديث الرحيل الذي يضخم فيه حجم للذات ، ويرسم مشاهدها البطولية عبر المفازة التي يجتازها ، ومن هذا التحول البطولي ينتقل إلى موضوع قصيدته ، وأخيرا إلى الخانمة ، وكأنه يوزع ذاته بين مقدمة القصيدة وخاتمتها ، ليطرح من خلال هذا الكل كثيراً من مشكلاته وهمومه ، مغرقا في ذاتيته مهما بدا الموضوع غيريا .

وهكذا كان الموقف المطروح من خلال الشاعر القبلى الذى لم يجد وسيلة للانفصال عن قبيلته بل وضع فنه فى خدمتها ، وارتضى تكرار نفسه ، وتكرار الأجيال التى ورث فنها – أو عايشه – محافظاً على هذا النمط ، مقدساً إياه ، دون الأجيال التى ورث فنها – أو المتمرد ، باستثناء القليل من القصائد أو المقطوعات التى لم تصل إلى درجة القصيدة فى إحكام بنائها ، وغلب عليها أحيانا طابع الارتجال والسرعة ، أو غيرها مما جاءت فيها المقطوعة نظماً سريعاً ذاتيا ، لا يتقدم به الشاعر إلى قومه ، ولا يتحاور مع مجتمعه من خلاله . ولم تكن المقطوعة إذا الشاعر إلى قومه ، ولا يتحاور مع مجتمعه من خلاله . ولم تكن المقطوعة إذا التدهور فى قدرات الشاعر ، بل جاءت وليدة ظروف طارئة صورت من خلالها المواقف اليومية ، على ما فيها من السرعة والعقوية والارتجال أو البديهة ، ذلك أن المقطوعة أو غيرها من الأشكال الفنية التى خرجت على النمط التقليدي للقصيدة المقطوعة أو غيرها من الأشكال الفنية التى خرجت على النمط التقليدي للقصيدة معد القبيلة، ورفضوا الالتزام بقوانينها ، وتمردوا على بنائها الطبقى ، ورفضوا طبيعة توزيع الثروة بين أبنائها ، وارتضوا لأنفسهم مسلكا خاصا لا يأبه بالخلع أو الطرد ، بل ربما حرص عليه رغبة فى حياة من نمط مختلفة ، مع تبرير الوسائل الطرد ، بل ربما حرص عليه رغبة فى حياة من نمط مختلفة ، مع تبرير الوسائل الطرد ، بل ربما حرص عليه رغبة فى حياة من نمط مختلفة ، مع تبرير الوسائل

مهما بدت عنيفة ضماناً لاستمرارية تلك الحياة حتى من خلال نهب أموال الأغنياء ، وتوزيعها على أبناء الطائفة . هنا تصبح الحياة قريبة من الموت ، أو هى أسوأ إذا لم يستطع الشاعر المتمرد أن يهيىء لنفسه ولجماعته حياة كريمة ، يبدو نمطاً متسقا مع طبيعة حياتهم يعكس ملامحها بأمانة وصدق ، ألم تكن حياتهم قائمة على عنصر السرعة بطابعها المتميز ؟ ، وهو التمايز الذي لا يمنع من تغيير شكل القصيدة النمطى ، لتسير في تيار جديد يعكس نمط الفكر ، ويطرح فلسفة الحياة التي ارتضاها هؤلاء لأنفسهم ، مهما بدا فيها من العداء الاجتماعي لحياة القبيلة أو إعلان الصراع الصريح معها ؟

إن خلاصة الموقف هنا تكشف حقيقة موقف المقطوعة وموقعها وقد عاشت الى جوارالقصيدة لدى كثير من الشعراء ، فلم تكن وقفا على طبقة معينة ، وإن صح انتشارها لدى المتمردين من الشعراء بشكل يلفت النظر ، إلا أنها وجدت سبيلها – أيضا – لدى شعراء القبائل ، وكأنهم رغبوا فى تنويع فنهم بين الإطالة والإيجاز حسب طبيعة المواقف التى يصدر عنها الواحد منهم . وبذا يصح التعرف على المقطوعة – بالدرجة الأولى – بعيداً عن تصورها وكأنها شكل مبدئى لقصيدة ، أو باعتبارها قصيدة عفا عليها الزمن فضاعت معالمها الكبرى وتحولت بقاياها إلى مقطوعة عبر عصور التدوين ، أو أنها تصور عجز الشعراء عن نظم القصائد ، فليست لدينا فواصل دقيقة بين شاعر المقطوعة وشاعر القصيدة ، فعندنا لأصحاب الطوال الكثير من المقطوعات مما يدعم هذه الرؤية .

وبذا تلتقى الصورة الاجتماعية للحياة القبلية مع النموذج النمطى فى فن الشعر ، وقد عكس أبعادها ابتداء من سيادة العصبية ، والتسليم برابطة الدم كأساس لضبط العلاقات الاجتماعية بين طبقاتها المتعددة ، لتبقى قضايا القبيلة بعد ذلك موضعا لتبنى الشعراء لها سلما وحربا ، ففى كل الصراعات القبلية تبرز فحولة الشعراء فى الحرب اللسانية على نحو مشاركة فرسانها فى الحروب القتالية .

فمن منطق تلك العصبية ، والتنافس الدائم من أجل البقاء ، تعددت صور الصراع التي سادت بين القبائل .

ثم كانت الصورة الأخرى المواكبة لتلك الأنماط الصراعية مرتبطة بذلك التداخل الذي يمكن أن نتبينه في هذا العصر المبكر بين اتجاهات شعراء العصر

بين مدرستى الطبع والصنعة ، أو العفوية والاحتراف ، فكلا الاتجاهين يعد استكمالا لتلك الصيغ الصراعية التى ازدحمت بها البيئة حتى مثلت سمتا عاما لها.

وقس على ذلك طبيعة الشخصية البدوية إذا أردت الغوص وراء أعماقها النفسية لتتراءى لك صراعاتها بين لغة الأنا المتصارعة من داخلها بين قناعتها بالعيش في ظلال الجماعة ، وضرورة الانتماء إليها ، والالتزام بقضاياها ، وبين خلاصها إلى تأمل تجربتها الخاصة لتبحث عن هويتها الفردية في زحام الأعباء القبلية والصيغة الاجتماعية العامة . إلى جانب تلك الصراعات بين الذاتية والغيرية من ناحية وبين الحيرة والقلق إزاء ذلك الانفصال والاغتراب من ناحية أخرى .

وتمتد صيغ الصراع لتشمل كل جوانب حياة الجاهلية حتى فى حوار الإنسان مع الطبيعة وما قد يكشفه أيضا من صراعه مع الصحراء ومحاولة قطعها من خلال الرفاق ، أو صراعه مع حيوانها ووحشها ، مما قد يتنافى مع مواقف أخرى تبدو فيها لغة المصالحة أساساً لعلاقته بها ، بل لتوحده معها على نحو ما تعكسه لوحات توحد الشاعر مع ناقته ، أو جواده ، استكمالا لتوحده مع الصحراء ذاتها إن حدث بينه وبينها هذا الاتساق ، وهو قليل إذا قيس بصراع المتناقضات التى تزدحم بها الحياة ابتداء من صراع الحياة ذاتها أمام ظاهرة الموت ، إلى صراع الطلل نفسه بين رموز الفناء ورمزالبقاء بما يطرحه من مظاهر عمران ماضيه أمام مشاهد خراب حاضره . وأمام هذا التعدد الصراعى تتعدد البواعث ماضيه أمام مشاهد خراب حاضره . وأمام هذا التعدد الصراعى تتعدد البواعث التى تدفع بشعراء البيئة إليه أساساً ثم إلى تصويره شعرا ، إذ غالبا ما يندفع القبليون إلى هذه الصراعات الدامية من أجل البقاء تعلقا بوسائل العيش أو تسجيل معالم السيادة ، وإثبات الذات القبلية الكبرى ، وضمان كسب الجماهيرية القبلية وتحقيق الزعامة والتفرد .

هو تعدد يقابله أيضا ذلك التنوع إذا وضعنا في الاعتبار اتساع العلاقات القبلية مع الأمم المجاورة لتدخل – بدورها – طرفا في هذه الصراعات ، وعندئذ تحكى القصيدة الجاهلية طبيعة متميزة لنمط صراعي بين القبيلة العربية وبين جارها الفارسي على نحو ما سنراه في حينه حين نعرض لموقف عمرو بن كلثوم

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_

فى معلقته . فعن لغة الصراع يتكشف تاريخ القبيلة على مستوى البنية والتكوين الطبقى ، ثم تتضح أبعاد هذا التاريخ فى صورة أكثر اتساعا من خلال نزاعات القبائل وطبائع الصراع بينها على تعدد أسبابه ، وتزداد الدائرة اتساعا فى صراعات القبيلة مع من جاورها بحكم الاحتكاك الحضارى .

### \* صور الصراع في المعلقات \*

تبدو قيمة المعلقات في تاريخ الأدب العربي من كونها مجموعة شعرية لها خصائصها المميزة ، كانت لها القدرة على إرضاء ذوق المجتمع الجاهلي فترة والتعبير عن تجاربه الفردية والقبلية ، وفيها تمثلت سمات القصيدة العربية منذ اكتمل لها النضج الفني في ذلك العصر . وقد تعددت أسماؤها التي التقت حول تحديد مكانتها الفنية وأهميتها في العصر الجاهلي فسميت «بالمعلقات» ، «والسبع الطوال» ، «والقصائد المشهورة» أو «المشهورات» ، «والمذهبات» ، «والسموط، بمعنى القلائد ، وهي مسميات وردت مؤخرا في عصر التدوين ولم تطلق عليها في عصرها .

والمشهور في عدد المعلقات أنها سبع ، وأصحابها من الشعراء المشهورين في العصر الجاهلي هم : امرؤ القيس بن حجر الكندي ، طرفة بن العبد البكري ، زهير بن أبي سلمي المزني ، عنترة بن شداد العبسي ، لبيد بن ربيعة العامري ، الحارث بن حازة اليشكري ، عمرو بن كلثوم التغلبي ، وعند غير حماد بلغت تسعا كما شرحها أبو جعفر النحاسي وعند التبريزي بلغت عشراً .

ومن الواضح أن شدة اهتمام العرب بهذه المجموعة الشعرية ، واعتزازهم بها ، هو ما دفعهم إلى محاولة الاحتفاظ بها شفاها طيلة رحلة الشعر الجاهلي حتى جاء عصر التدوين ، حيث اختارها وجمعها حماد الرواية ومن بعده تعددت رواياتها حسب من قاموا على شروحها تم تحقيقها وتوتيقها وتحليلها من الرواة واللغويين والباحثين مما أدى إلى المغايرة في عددها والتعددية في مرويات بعض أبياتها ومفرداتها .

وقد دأبت بعض الدراسات الحديثة على التشكيك في نسبة المعلقات إلى أصحابها الحقيقيين من الشعراء الجاهليين ، ومعظمها دراسات استشراقية لمرجليوت ونيكولسون وبلاشير ، وإليها تضاف رؤية الدكتور طه حسين حين شكك في الشعر الجاهلي بعامة ، والمعلقات منه بصفة خاصة ، وعلق جانبا من القضية بسبب الرواية الشفهية التي اعتمد عليها العرب في نقلها ، وأنها لا تمثل حياة العرب ولاسيما الدينية ، وأثار بذلك قضية الانتحال التي اجتهدت كثير من الدراسات في تناولها بالتحليل والرد والمناقشة ، كما ورد عند الدكتور شوقي

ضيف في كتابه (العصر الجاهلي) ، والدكتور ناصر الدين الأسد في (الشعر الجاهلي ومصادره التاريخية) وغيرها من الدراسات المتخصصة التي عاصرت أزمة الانتحال أو جاءت رد فعل لطرحها على غرار نقض الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين وغيره من الدارسين .

وحين نتجاوز قضية توثيق المعلقات ، وهي ليست محل نقاش أو جدل هنا الكثرة ما دار حولها من درس موضوعي ، انتهى بها إلى هذا التوثيق وصحة نسبتها إلى أصحابها ، يبقى لها دورها بارزا في تسجيل الصورة الناضجة للقصيدة الجاهلية ، وتناول موضوعات الشعر الجاهلي عدا فن الرثاء ، ففيها الغزل ، والوصف ، والفخر ، والحماسة ، والمدح ، والحكمة ، والهجاء ، وهي الموضوعات التي شغلت الشاعر الجاهلي ، ومن خلالها عبر عن واقعه النفسي والاجتماعي معا . ومن خلالها عبر عن واقعه النفسي والاجتماعي معا . تشكلت صورة القصيدة وارتسم منهجها النمطي الذي تداولته الأجيال التالية ، وقد تبلور هذا المنهج فيما يسمى بمقدمة القصيدة ومشهد الرحلة ، ثم موضوعها الأصلي ، وخاتمتها . فمع حديث المقدمة يأتي غالبا حديث الرحيل متمما لها . وبقيت المعلقة شاهداً أميناً على حياة العصر الجاهلي وواقعه الفني ، وإن لم تكن النموذج الوحيد ، إذ إن كثيرا من شعراء العصر – من غير أصحاب المعلقات نظموا قصائدهم على نفس المنهج ، ظلت للمعلقات قيمتها التاريخية الراسخة في نفوس أبناء العصر الجاهلي ، ولذا أصبحت أهلا للاحتذاء في الشكل الفني حتى في غير عصرها .

وعلى مستوى الرواية ودرجة الثقة تحفل الحياة الأدبية برصيد آخر من الشعر الجاهلى نطمئن إلى نسبته وسلامة مصادره ، ودقة رواته على النحو الذى عرضه المفضل الضبى في اختياراته الشعرية المشهورة باسم المفضليات ، وكذا الأصمعى في الأصمعيات ، إلى جانب المختارات الأخرى التي جمعها أبو زيد القرشى في جمهرة أشعار العرب ، ثم ما توقف عنده رجال الحماسات من اختيارات شعرية متميزة في أبواب الحماسة ، فكانت إسهاما له أهميته في استكمال تدوين الشعر الجاهلى وجمعه .

وربما ينتهى التركيز هنا على المعلقات إلى اعتبارها المادة التى سنتوقف عندها منها الآن ، وقد حاولنا تصنيفها فى ظلال هذا التصور تبعا لضروب الصراعات القبلية التى صورت تلك المعلقات جوانب بارزة منها .

#### ١- بين القبيلتين (مدحة زهير)

وموضع الرؤية هنا معلقة زهير بن أبى سلمى ربيعة بن رباح بن قرة بن الحارث (١) ... أحد الثلاثة المقدمين على سائز الشعراء فى العصر الجاهلى ، اختلف فى تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه ، فأما الثلاثة فلا اختلاف فيهم وهم : امرؤ القيس ، وزهير ، والنابغة الذبيانى .

شهد له كثيرون بمكانته الشعرية ، فرآه جرير شاعر الجاهلية ، وقال عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) لابن عباس : إنه شاعر الشعراء ، وقدمه قدامة بن موسى على سائر الشعراء أيضا ، وسجل له الأحنف بن قيس أنه أشعر الشعراء .

ربما شجع زهيرا على بلوغ تلك المكانة طبيعة البيئة التى نشأ فيها إذ كان من أفرادها خاله بشامة بن الغدير ، وهو شاعر مجيد ، فكان زهير وكثير من قومه شعراء ، فلم يكن خاله وحده شاعرا ، بل كان أبوه شاعرا كذلك ، كما كانت أخته سلمى شاعرة ، وكان ابناه كعب وبجير شاعرين ، وكان حفيده المضرب بن كعب ابن زهير شاعرا أيضا .

تعددت مجالات نظم الشعر عند زهير ، وكان أكثرها حظا من فنه موضوع المدح ، إذ نظم معلقته في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف ، وقد حملا دية هرم بن ضمضم في ما لهما ، وبقصيدة قافية له عظم أباه وإخوته . ويبدو أن عمر (رضى الله عنه) أعجب بمدائحه في هرم بن سنان – بصفة خاصة – فأثني على شعره من خلالها ، وقال لبعض ولد هرم : أنشدني بعض مدح زهير لأبيك ، فأنشده ، فقال عمر : إن كان ليحسن فيكم القول وقد خلدكم ذكره لكم .

نأى زهير بنفسه وشعره عن التكسب وطلب العطاء ، ورفض أن يعيش مأجورا من خلال فنه ، إذ يروى أن هرما كان قد حلف ألا يمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ، ولا يسلم عليه إلا أعطاه : عبدا أو فرسا ، فاستحيا زهير مما كان يقبل منه ، فكان إذا رآه في ملأ قال : عموا صباحا غير هرم ، وخيركم استثنيت .

وكما كثر ثناء معاصريه على فنه ، تكرر إعجاب بعض المتأخرين بشعره ، إذ أثنى عثمان بن عفان (رضى الله عنه) على شعر له ، وأعجب عبد الملك بن مروان بشعره في مدح آل أبي حارثة .

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته وأخباره في الجزء العاشر من الأغاني ص ٢٢٨ وما بعدها.

ولم يقف مدح زهير على هرم أو الحارث ، بل مدح قومه أيضا وافتخر بهم، وذكر في شعره غطفان وأخواله من بن مرة ، وكثر ثناؤه عليهم ، وبدا لسانا مدافعا عن قومه ، إذ يروى أن رجلا من غطفان شكل بنى عليم بن جناب فهجاهم زهير.

آمتاز شعره عن بقية شعراء عصره ، فكانت حجة من قدمه أنه كان أحسنهم شعراً ، وأبعدهم من سخف ، وأجمعهم لكثير من المعانى فى قليل من الألفاظ ، وأشدهم مبالغة فى المدح ، وأكثرهم أمثالا فى شعره . وقد كثرت حوله الروايات وتعددت الأخبار حتى قيل أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نظر إليه وله مائة سنة ، فقال : «اللهم أعذنى من شيطانه ، فما لاك بيتا بعدها حتى مات».

ولم تقف صورة زهير عند حديث التاريخ كما سجلها له ، بل شارك ابنه كعب في رسم تلك الصورة في فنه حين قال فيه متفخرا به من خلاله .

فإن تسأل الأقوام عنى فإننى أنا ابن الذى قد عاش تسعين حجة وأكرمة الأكفاء في كل معشر أتى العُجْم والآفاق منه قصائد أنا ابن الذى لم يُخْزِنى فى حياته فأعظى حتى مات مالا وهمة فأعظى حتى مات مالا وهمة أقول شبيهات بما كان عالما وأشبهته من بين من وطىء الحصى أعيرتنى عزا عزيزا ومعشرا أعيرتنى عزا عزيزا ومعشرا هم الأصل منى حيث كنت وإننى هم ضربوكم حيث جرتم عن الهدى

أنا ابن أبي سلمي على رَغْم من رَغم. فلم يُخْرَ يوما في معَدَّ ولم يُلَم. كرام فإن كَدَّبتني فأسال الأمم. بقين بقاء الوَحْي في الحجر الأصم. ولم أخزه حتى تغيّب في الرَّجَم. وورزَّنني إذ ودَّع الجسد والكرم. من الدهر في دبيان إنْ حَوْضُها انهدم. بهن ومن يشبه أباه في منا ظَلَمْ. ولم ينتزعني شبه خال ولاابن عم. كراما بنوا لي المجد في باذخ أشم. من المزيسين المصفين بالكرم. من المزيسين المصفين بالكرم.

<sup>(</sup>١) ديوان كعب ص ، ٦٤ الوحي : الخفي ، والوحي :الكتاب ، اللزبة : الشديدة ، إن حوضها انهدم : أي إن نالها سوء ، القيم : القصد ،

فهو يرسم من خلال جيله مكانة أبيه التي يراها بهذا الشموخ ، باعتراف الأقوام وشهادتهم له ، ويسجل في الأبيات أبعاد حياة زهير الاجتماعية ابتداء من تحديد سنى عمره إلى مكانته الاجتماعية في قومه ، إلى أصالة نسبه وعراقته ، كما يسجل الجانب الفني الذي رفع من شأنه ، وكان سببا في إكرام الأقوام له ، وتخليدهم إياه بعد موته ، وهو يشبه أباه في ذلك كله ، أو – على الأقل – كانت هذه أمنيته التي لم يضمرها في نفسه ، بل راح يعلنها أمام قومه وأعدائه على السواء .

وإذا كان ابنه كعب قد حرص على تسجيل كل ملامح حياته على هذا النحو، فقد دأب غيره من الشعراء المتأخرين على عرض اسمه فى موطن المفاخرة بالشعر، أو تسجيل القدرة على التبارى معه ، والدخول مع فنه فى حلبة المنافسة . ويأتى الفرزدق فى عصر بنى أمية ، وفى أشد فترات التنافس الإحيائى حول الفحولة فى فن الشعر ، ليحدد مكانة زهير فى صدر قائمة شعراء العصر الجاهلى ، ممن لمعت أسماؤهم مع تدفع الحركة الأدبية فى عصرهم ، وأثرت فيما تلاها من عصور الأدب ، يقول الفرزدق لممدوحه مفتخراً بفنه :

سأجزيك معروف الذى نلتنى به قصائد لم يقدر زهير ولا ابنه ولم يستطع نسج امرئ القيس مثلها ونابغتَى قيس بن عيلان والذى

بكفيك فاسمع شعر من قد تنحلا. عليها ولا من حولوه الخبلا. وأعيا مراقيها لبيدا وجرولا. أراه المنايا بعدما كان قولا (1).

وبذا تظل مكانة زهير متجددة مع تجدد حركة الشعر في عصوره المختلفة، ويظل اسمه متصدرا أسماء فحول شعراء عصره، وموطن المنافسة لدى كبار شعراء العصور التالية على نحو ما سجله الفرزدق في هذه الأبيات وأشباهها.

تم يبقى لزهير زعامته لمدرسة فنية متميزة فى فن الشعر ، أكمل أسسها ، وأصبح فيها مبدعاً وراوية فى آن ، منذ استمد أصولها من أوس بن حجر والطفيل الغنوى وبشامة ، ثم تتلمذ عليه فيها من بعده ابنه كعب ، إلى أن أخذت طريقها

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ٢٩٦/٢ .

التاريخي عند العطيئة وكثير عزة وجميل بثينة ، وغيرهم من شعراء عصر بني أمية .

وتسهم مدرسة زهير في تصوير مكانته في الجاهلية ، كما تسجل له دوره البارز في تأصيل صنعة الشعر التي أثرت في حركة الأدب ، وبها تجاوز عصره حيث ركزه في فنه على الإجادة ، ومزاولة مهنة الفنان في دقة التنقيح ، ومعاودة النظر في بنية القصيدة وصورها الجزئية ، ثم اختيار المعجم اللفظي في شدة من الحرص والأناة على مستوى مفرداته وتراكيبه معا ، بعيدا عن الارتجال أو سرعة التعامل مع الأداة ، أو تسطيح الصورة دون استقصاء جوانبها .

على أن مكانة زهير في زعامة تلك المدرسة لا يقل عنها أهمية وخطراً في الشعر العربي موقفه من فن المدح الذي كثر توجيه سهام الاتهام إليه من قبل بعض النقاد والباحثين ، باعتباره باباً واسعاً من أبواب النفاق في الشعر العربي ، ذلك أن زهيرا قد نأى عن هذا السياق ، بل ربما نقضه تماما حين أصدر فنه خالصا من منظور الصدق الغني والاجتماعي معاً ، إذا اتسقت نفسه مع موضوعه ، وراح يترنم بذلك الموقف الحضاري الذي أعجب به حول قضية السلام ، قصدا إلى الخلاص من شريعة الغزو التي شق سبلها عبر نفوس الجاهليين ، حتى أصبحت قاعدة عامة في حياتهم أو كادت ، فكانت معلقته صورة من إخلاصه القضية السلام ، جمع صورها من خلال المتناقضات ، فراح بين صيغ التهديد والإقناع يتلمس فنه ، ويرسم بدقة متناهية أكثر من لوحة فنية لقضية الحرب ، وقضية السلام ، كما عاشها واقتنع بها . وأثناء هذا كله ينطلق معبرا عن دقة أستاذيته وتلمذته في مدرسته الفنية التي رأى النقاد في أصحابها ، عبيد الشعر، الكثرة ما وفروه له من التمهل والدقة والتنقيح ، ورأوها عند زهير – على سبيل المبالغة – في فن الحولية التي تعكس من الروية والأناة أدق صورها .

تدور معلقة زهير حول مجموعة أفكار تبدو متصارعة ،وإن كانت تجمعيها وجدة شعورية وفكرية متقاربة ، أساسها إعجابه بقضيته ، وبموقف ممدوحيه منها، من ناحية ، واتساقه مع نفسه تجاه موضوعه وتفاعله مع مقدماته وخواتيمه من ناحية أخرى ، ولذا يبدو توزيع لوحات المعلقة إلى حديث يقف فيه مع الطلل والظعينة ، إلى موضوع المدح ورسالته التي يوجهها إلى الأحلاف ، داعياً إلى السلام ومنفرا من الحرب ، إلى خاتمة حكمية يرسم فيها لوحة كاملة من تقارير تكشف عن طابع حياته وخلاصة رؤيته لها وطبيعة فلسفته فيها ، ومعه

. في العصر الجاهلي \_\_\_

#### في المعلقة يقول زهير:

(٢) ودار لها بالرَّقْمَ تَن كَأَنُّها

(٣) بها العينُ والآرَامُ يَمْشينَ خَلْفَةٌ

(1) وقفتُ بها من بعد عشرين حجُّةُ

(٥) أَثَافِي سُفْعاً فِي مُعَرَّس مرْجَل

(٦) فلَّما عرفْتُ الدَّارَ قلتُ لرَبْعها:

(٧) تبصر خليلي هل ترى من ظُعائن

(A) عَلُون بأنماط عستَساق وكلة

(٩) وورَّكُنَ في السُّوبان يعلُون مَتْنَه

(١) أمن أم أوفَى دمنةُ لم تَكلُّم بحومانة الدرَّاج فالمُستَعلُّم مراجيع وشم في نواشس معمم واطلاؤها ينهسض من كل مسجمة فسلأيا عُسرَفْتُ الدَّارَ بَعْسدَ تُوهُم ونويا كَـجـذم الحروض لم يَتــنكم ألاعم صباحا أيها الربع واسلم تحملُنَ بالعَلْساء من فوق جُرْثُم؟ وراد حواشها منساكهة الدم عليمهن دل النّاعم المتنعم

<sup>(</sup>١) الحومانة : ما غلظ من الأرض . الدراج والمتثلم : موضعان .

<sup>(</sup>٢) الوشم : نقش بالإبرة في الذراع شبه به زهير أثار الدبار ، النواشير : عصب الذراع . المعصم : موضع السوار من الذراع ،

<sup>(</sup>٣) العين : بقر الوحش ، الأرام : الظباء ، المجثم : المربض ، الإطلاء : ج طلا وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير

<sup>(</sup>٤) اللأي: الجهد ، الحجة : السنة ، التوهم : التفرس وقدة التعرّف على الشيء ،

<sup>(</sup>٥) الأثافي : الصجارة التي تجعل عليها القدر ، السُّفع : السود تخالطها حُمرة ، معرس المرجل: حيث أقام المرجل ، النُّوي : حاجز يرفع حول البيت يحميه من التراب ، جذم الحوض : أمثله .

<sup>(</sup>٦) عم صباحاً: دعاء . الربع: موضع الدار ، الخليل: الصاحب أو الصديق أو الرفيق .

<sup>(</sup>٧) الظعائن: النساء الراحلات على الإبل ، العلياء: موضع ، جرثم: ماء لبنى أسد ، تحملن: رحلن ،

<sup>(</sup>٨) علون بأنماط: أي طرحوا على أعلى المتاع أنماطاً وهي التي تفترش ثم تعلو الظعائن عليها لما تحملن . الكلة : السنتر ، المشاكهة : المشابهة ، الوراد : ج ورد وهو الأحمر .

<sup>(</sup>٩) ورُكنُ : ملن فيه ، المتن : ما غلظ من الأرض وارتفع ،

على كلُّ فَـينى فسنسيب مُسفَسامُ رجال بَنُوَّهُ مَن قسريش وجُسرُهُم

(١٠) كَأَنَّ فُتَاتِ العهن في كُل منزل نزلْنَ به حبُّ الفنا لم يُحَطُّم (11) وفيهن ملهم للصديق ومنظر أنيق لعسين الناظر المستسوسم (١٢) بِكُرْنَ بُكُوراً واستَحَرْنَ بِسُحْرَةً فِيهُنَّ لوادى الرِّسُ كِالَيدِ للفَم (١٣) جَعَلَنَ القَنَانَ عن يمين وحَزَنَهُ ومَنْ بالقَنَانَ من مُسحلٌ ومُسخسرم (1٤) ظهَــُوْنَ من السُّـوبان ثم جَـزَعْنهُ (10) فلما وَرَدُنَ الماء زُرْقا جمامُه وضَعْنَ عصى الحَاضر المُتَخيَّم (١٦) معى ساعيا غيظ بن مرّة بعد ما تسرّل ما بين العسسيرة بالدّم (١٧) فأقسمتُ بالبيت الدَّى طاف حولَه

- (١٠) العهن: الصنوف المصبوغ ، الفنا: شجر ثمره حب أحمر وفيه نقط سنود . لم يحطم: أي صحيح لأنه إذا كسر له لون غير الحمرة .
  - (١١) المتوسم : الناظر الذي يتفرس بنظره . ملهى للصديق : بقايا جمال تستحق الغزل .
- (١٢) السحرة: السحر، استحرن: خرجن في السحر أو في وقت البكور، الرس: البئر، واسم موضع . كاليد القم: أي يقصدن لهذا الوادي فلا يخطئنه كما لاتخطئ اليد إذا قصدت القم .
- (١٣) القنان : جبل لبني أسد ، الحزن : ما غلظ من الأرض ، المُحلّ : الذي لا عهد له ولا ذمة ا والاجوار ، المحرم : الذي له حرمة وذمة من أن يغار عليه .
- (١٤) ظهرن : خرجن ، السوبان : اسم واد ، جزعنه : أي قطعنه ، قيني : أراد قتبا منسوبا إلى بلقين وهم حي من اليمن تنسب إليهم الرحال ، وربما كأنت النسبة إلى القين بمعنى الصائع ، القشيب : الجديد ، المفأم : الذي وسع وزيد فيه بنيقتان من جانبيه ليتسع والفأم
- (١٥) زرقا جمامه : أي صاف ، الجمام : ج جمة رهى مجتمع الماء ، الخاصر : الذين حضروا الماء وأقاموا عليه ، المتخيم : الذي اتخذ خيمة ، وضمن عصبي الحاضر : أي أقمن على الماء واستقررن من حوله في ذلك المكان.
- (١٦) الساعيان : هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان ، غيظ بن مرة : حي من غطفان ، تبزل بالدم: تشقق وتمزق بسبب الحرب.
  - (١٧) فأقسمت بالبيت : يعنى الكعبة . جرهم : أمة قديمة كانوا أرباب البيت قبل قريش .

على كل حال من سَحيل ومُبرَم تفسانوا ودقسوا بينهُم عطر مَنشم بمال ومسعسروف من الأمسر نَسلَم بعيدين فيها عن عُقوق وماثَم ومن يستبح كنّزا من المَجد يَعظُم مسغانِم شستى من إفسال المُزنَّم يُنجمها من ليس فيها بمُجرِم ولم يُهسر يقسوا بينه ملء مسحمة ودُبيانَ: هَلُ اقسمتُم كلٌ مُقسَم؟ (۱۸) يمينا لَنعْم السّيدان وجُدْتُما (۱۹) تداركتُما عبساً ودُبْيانَ بعدما (۲۰) وقد قُلْتُما: إِنْ نُدْرِكِ السّلم واسعا (۲۰) فاصبحتَما منها على خيْر مَوْطِنِ (۲۲) عظيمين في عُلْيَا مَعَدُ وغيرها (۲۲) فاصبح يَجْرى فيهُم من تلادكُم (۲۳) فاصبح يَجْرى فيهُم من تلادكُم (۲۲) تُعَفَى الكلُومُ بالمنين فاصبَحَتْ (۲۶) ينجسمُها قومَ لقوم فَصرامَة (۲۵) ينجسمُها قومَ لقوم فَصرامَة

(٢٦) فَمنْ مُبْلغُ الأحُلاف عَني رسَالَة -

<sup>(</sup>١٨) من سحيل ومبرم: علي كل حال من شدة الأمر وسهولته علي سبيل الكناية. والسحيل: الخيط المفرد، والمبرم: الفتول المزدوج.

<sup>(</sup>١٩) منشم: امرأة عطارة من خزاعة كانوا يتشاعون بعطرها وكثرت حولها الروايات الموحية بذلك التشاؤم وضرب بها المثل.

<sup>(</sup>٢٠) واسعا : مكيناً مؤكداً . نسلم : أي نسلم من أمر الحرب وننجو من التورط فيها وتزول أخطارها .

<sup>(</sup>٢١) علي خير موطن: أي أصبحتما من الحرب علي خير منزلة وأعلي رتبة العقوق قطيعة الرحم .

<sup>(</sup>٢٢) عليا معد : أشرافها وأفضل القوم فيها . يستبح . يجده مباحاً . الكنز : هنا كناية عن الكثرة . يعظم : أي يجئ بأمر عظيم أو يرتفع شأنه وتعظم مكانته ودرجته بين قومه .

<sup>(</sup>٢٣) الإفال: صنغار الإبل وكانوا يغرمونها في الدية . المزنم: الجمال المشهورة ، والمزنم من الإبل الكريم له زنمة ، وهي شئ يقطع من أذن البعير فيترك معلقا . التلاد: المال القديم أو الموروث . والطريف: المال المستحدث أو المكتسب .

<sup>(</sup>٢٤، ٢٥) تَعفَي الكلوم: تُمحي الجراح بدفع المئات من الإبل. ينجمها: تجعل نجوماً، والنجوم جمع نجم وهو الدفعة من الغرامة تؤدي في وقت معين، أي تُدفع أقساطاً.

<sup>(</sup>٢٦) الأحلاف: أسد وغطفان وطيئ . هل أقسمتم: هل حلفتم يميناً موثقة لتفعلن مالا ينبغي.

لِسَخْفَى ، ومهما يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَم ليسوم الحساب أو يُعَجُلُ فَسِنْقَم وما هُوَ عَنها بالحسديث المُرجَّم وتفسر إذا ضريتُمسُوها فستَضررَم وتلقَح كشافا ثم تحملُ فستنم كأحمر عاد ثم تُرضعُ فسَفْطَم قرى بالعراق من قسفين ودرهم بما لا يُواتيهم حصينُ بنُ ضَمَضمَ فسلاً هُو ابداها ولم يتجسم جمدم

(۲۷) فلا تكتُمنُ الله ما في نفُسوكم (۲۸) يؤخّر فيوضعُ في كتابِ فيدُخرُ (۲۹) وما الحربُ إلا مَا عِلْمتُم وذُقْتُمُ (۳۰) متى تبعثوها تبعثوها ذَميمَةُ (۳۱) فتعركُكُمْ عَركَ الرَّحي بِنْفَالها (۳۲) فتنتج لكم غلمانَ أشأم كلهم (۳۲) فتُغلل لكم ما لا تُغلُ لأهلها (۳۲) لعَمرِي لنعمَ الحيُّ جَرُ عليهم (۳۵) وكان طوى كَشْحا على مُستكنةً

<sup>(</sup>٢٧) لاتكتُمنَ الله : أي لا تضمروا خلاف ما تظهرون ، فلا تكتموه : أي لاتكتموا الأصلح في نفوسكم ، وأنتم تزعمون أنه لا حاجة بكم إليه مكراً وخداعاً ومغالطة للواقع ،

<sup>(</sup>٢٩) المرجم: المظنون الذي لا يقوم علي يقين ولا أساس له من الصحة ، ذقتم: جردتم وخبرتم.

<sup>(</sup>٣٠) تضر إذا ضريتموها : أي تتعود إذا عودتُمُوها أو تشتعل إذا أو قد تم نيرانها .

<sup>(</sup>٣١) فتعرككم: أي تقطعكم وتهلككم وتقضي عليكم ، بثفالها: أي ومعها ثفال ، والثفال جلاة تكون تحت الرحي إذا أديرت يقع الدقيق عليها ، تلقح كشافاً : أي تدرككم الحرب ولاتنقطع عنهم ، تتئم : أي تكون بمنزلة المرأة التي تنجب التوأم ، يشير إلي الكثرة في النتاج .

<sup>(</sup>٣٢) غلمان أشام: أي غلمان شؤم ونذر شر ، فتعظم: أي يمكن أمر الحرب وينتشر خطرها . أحمر عاد : أي كلهم في الشؤم كأحمر عاد وربما أراد أحمر (ثمود) وهو عاقر ناقة صالح في القصص القرآئي .

<sup>(</sup>٣٣) فتغلل لكم: أي أن هذه الصرب تغل لكم من الديات بدماء قتلاكم مالا تغل قري بالعراق وهي تغل القفيز والدرهم. وهي صورة ربما قصد بها السخرية والتهكم من موقفهم، وربما قصد منها الاختلاف الحقيقي بين ما تجلبه الحرب من ويلات وما تأتي به قري العراق من خيرات من محاصيل وأموال.

<sup>(</sup>٣٤ ، ٣٥) جر عليهم: جني عليهم . حصين بن ضمضم: من بني مرة أبى أن يدخل معهم في الصلح ، فلما أرادوا أن يصلّحوا عدا علي رجل منهم فقتله . طوي كشحاً: أي انطوي جانبه علي أمرلم يظهره ، والكشح: الجنب أو الخصر . لم يتجمجم: لم يتردد في تنفيذ ما أضمره في نفسه .

عسدوى بالف من ورائي مُلْجَمِ
لدى حيثُ القَتْ رَحْلَها أَمُّ قَسْعَم
له لَسِد اظفساره لم تُقلم
سريعا والا يُسِد بالظلم يَظلم
غسمارا تسيلُ بالرّماح وبالدم
إلى كلا مُستَوبلَ مستوخم
دم ابن نهسيك أو قستيل المُعَلم
ولا وهب منهم ولا ابن المحسنة

(٣٦) وقال: ساقضی حاجتی ثم أتقی (٣٧) فشد ولم تفزع بیوت كشیرة (٣٨) لدی أسد شاكی السلاح مُقَدُّف (٣٩) جرئ متی يُظلَم يعاقب بظلمه (٤٠) رعوا مارعوا من ظمنهم ثم أوردوا (٤١) فقضوا منايا بينهُم ثم أصدروا

(٤٢) لعمرُكَ ما جرَّتْ عَليهم رَمَاحُهُم (٤٣) ولاشاركوا في القوم في دم نَوْفَلِ (٤٤) فكلا أراهُمْ أصبحُوا يعقلُونَهُم

<sup>(</sup>٣٦) سأقضي حاجتي : سأدرك ثأري ، أتقي عدوي بألف : أي أجعلهم بين وبين عدوي بألف فرس ، أراد أصحاب الخيل من الفرسان فكني عنهم بالخيل .

<sup>(</sup>٣٧) فشد: أي حمل علي ذلك الرجل من عبس فقتله. لم تفزع بيوت كثيرة: لم يعلم أكثر قومه بما فعله البيوت: الأحياء والقبائل. حيث ألقت رحلها حيث كانت شدة الأمر واشتد خطر الحرب واشتملت نيرانها. أم قشعم: هي الحرب أي حيث خطت الحرب رحالها علي سبيل التشخيص، وقشم يعنى الموت فيجعل من الحرب أما للموت.

<sup>(</sup>٣٨-٣٨) شاكي السلاح: أي سلاحه شائكة حادة ، لدي أسد: الجيش ، وحمل لفظ البيت علي الأسد . الأظفار: السلاح .

<sup>(</sup>٤٠) الظمأ: ما بين الشربتين ، الغمار : جمع غمر وهو الماء الكثير ، الورود : الذهاب إلي مصادر المياه وعكسه الصدر .

<sup>(</sup>٤١) فقضوا منايا بينهم: أي أيقظوها بما بعثوا من الحرب، ثم أصدروا إلى كلا أي رجعوا إلى أمر مستوبل ، استوبلوه ، والمستوبل السيئ العاقبة والمتوخم أو الوخيم السيئ ، أو الذي لاتحمد عقباه وتخشى نتائجه .

<sup>(</sup>٤٢) ابن نهيك ونوفل ووهب وابن المحزِّم : كلهم من عبس ، المثلم : اسم موضع .

<sup>(</sup>٤٤) يعقلونهم : يغرمون دياتهم ويتحملون أعباعها ، العلالة : تكرار الشيئ بعد الشيئ ، المصتم : المتام .

صحيحات مال طالعات بمخرم إذا طلعت إحدى الليسالي بمعظم لدَيْهم ولا الجاني عليسهم بمسسلم ثمانين حسولا لا أبالك يسام تُمسه ومن تُخطئ يعمر فيهرم ولكنِّني عن علم ما في غد عُـمي على قدومه يستنفن عنه ويذمم يَفُورُهُ ومن لا يتنق الشَّيَّمُ يُشْتِم ولو رامَ أُسْبَابَ السُّماء بسُلُّم يُطيعُ العَسوَالي رُكُسبَتُ كُلُّ لهُدُم

(٤٥) تُساقُ إلى قدوم لقَدوم غَرامة (٤٦) لحيَّ خبلال يعيمهُ الناسُ أمرهُم (٤٧) كــرام فـــلا ذو الوتر يُدْرِكُ وتُرَّهُ (٤٨) سنمتُ تكاليف الحياة ومن يعش (٤٩) رأيتُ المَنايَا خَبْطَ عشواًء مَنْ تُصبُ (٥٠) وأعلُّم علُّمَ اليــوم والأمس قــبُله (١٥) ومن لا يصانع في أمور كثيرة يُضَـرُسُ بانيـاب ويُوطَأُ بَمنسم (٥٢) ومن يكُ ذا فَضل فيبخَلُ بفَضُله (٥٣) ومن يجعل المُعْرِوُفُ من دون عُرضهَ (٥٤) ومَنْ لُمْ يَذُدْ عن حوضه بسلاحه (٥٥) ومن هابَ أسباب المَنيَّة يَلْقهَا (٥٦) ومن يعص أطرافُ الزُّجاجِ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>٤٥) صحيحات مال: أي ليس بعده ولا مطل ، طالعات بمحرم أي : طلعت الإبل عليهم من المخرم وهو الثنية في الجبل أو الطريق الضبيق فيه .

<sup>(</sup>٤٦) لحى حلال: أي كثير ، العلا: ج حلة وهي مائة بيت ، وأصل الحلة الموضع ينزل فيه القوم. وأراد بالحى الحلال حي الساعيين بالصلح بين عبس وذبيان.

<sup>(</sup>٤٧) فلا ذو الوتر يدرك وتره: أي أنهم أعزة لا ينتصر عليهم أحد ولا يؤخذ منهم بثأر.

<sup>(</sup>٤٨) تكاليف الحياة: مشقاتها ومتاعبها ، لا أبالك: كأنه يلوم نفسه ، وهي كلمة تستعمل عند الجفاء والغلظة في شكل صيغة دعائية .

<sup>(</sup>٥٠ – ٥١) عمي : جاهل ، المنسم للبعير بمنزلة الظفر للإنسان ، يضرُّس : يمضغ بضرس ، يمىانع: يترفق ويدارى.

<sup>(</sup>٥٥) أسباب السماء: أبوابها ، أسباب المنية: طرقها ووسائلها وما يتشبث بالإنسان منها ، والمنية : الموت .

<sup>(</sup>٥٦) العوالي : صدور الرماح وأعاليها مما يلي السنان . والزَّجاج ج زَّج وهي الحديدة في أسفل الرمح . اللهذم السنان الماضي النافذ ،

إلى مُطْمَعن البر لا يتَسجَعم ومن لايكرم نفسسسه لا يكرم وان خسالها تخفى على الناس تعلم وان خسالها يوما من الدهر يسام زيادته أو نقسسه في التكلم فلم يبق إلا صسورة اللحم والدم وان الفتى بعد السفاهة يحلم ومن أكثر التسال يوما ميحرم

(۵۷) ومن يوف لا يُذْمَم ومن يُفْضِ قلبُه (۵۸) ومن يغترِبْ يَحْسِبْ عَدُوا صَديقَه (۵۹) ومهما تكُنْ عند امرئ من خَليقَة (٦٠) ومن لم يزَلْ يستحملُ الناسَ نفسهُ (٦١) وكائن ترى من صامت لك مُعجب (٦٢) لسانُ الفتى نصف ونصْفُ فؤاده (٦٢) وإن سَفاَه الشيخ لا حلم بعده (٦٣) سالنا فأعطيتم وعُدنا فعدتُم

<sup>(</sup>٧٥) التجمجم: ترك التقدم في الأمر والتردد فيه مع التخاذل في إنجازه.

<sup>(</sup>٥٩) الخليقة : الطبيعة أو الصغة الأصلية التي جبلُ عليها الإنسان .

<sup>(</sup>٦٠) من لا يزل يستحمل الناس: يتقل عليهم ويحملهم أموره، أو يحمل الناس علي عيبه فيقبل منهم على مضمض.

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_

(1)

يبدو وقد صدر عن تجرية خاصة وعامة في نفس الوقت ، فلم تكن حرب داحس والغبراء – في جوهرها – إلا درساً أليما وقاسيا للقبائل المتحارية ، كان عليها أن تجنى منه تلك الخسائر المتعددة التي عاشت تعانى أهوالها طيلة أربعين عاماً على أرجح الروايات ، ولم يكن الدافع المباشر الذي حدا بزهير إلى نظم المعلقة إلا تلك التجربة الخاصة التي تفاعلت مع الواقع القبلي ، وذلك حين حددت صراعها مع شريعة الغزو التي قدستها القبيلة ، فلم تهدأ فكرة الثأر فيها . وهي تجرية خاصة أيضاً في صدور صاحبها عن ذلك الإعجاب الخالص بممدوحيه في موقفهما من قضية السلام التي تبنياها ، في محاولة جادة لإنهاء الحروب المشئومة التي صورها الشاعر ، وحذر منها ، كما حذر من إضمار الغدر والخيانة والحقد القبلي .

بدت رؤية زهير حضارية تتصارع مع عموم الحس القبلى ، وذلك حين استوقفه ذلك الموقف الاجتماعى للسيدين – دون سواه – من مواقف القبائل المتحارية ، وهو يذكرنا بنقيض موقف عمرو بن كلثوم فى معلقته المشهورة حين نصب من نفسه داعية للحرب والبطش ، مؤكداً منطق الحياة للأقوى ، ومستخلصاً أن كل شئ لابد أن يخضع لقومه تحت وطأة القوة والعنف ؛ صحيح أن موقف عمرو تحتويه دائرة الفخر القبلى ويعكسه صراع الأمير مع الملك ، ونحن هنا بصدد موقف مدحى ، ولكن الذى لا يخفى أن كلا الشاعرين قد سجل رؤيته لما ينبغى أن تكون عليه الحياة القبلية وصراع تلك الرؤية مع ما هو كائن بالفعل ، فجاء عمرو داعية حرب ، شأنه فى ذلك شأن معظم شباب عصره وشعرائه ، فجاء زهير داعية سلام ، مما يسجل له تمايزه وتفرده منذ هذا العصر الأدبى المبكر ، الذى حفل – أول ما حفل – بأيام العرب لاسيما حين تحولت إلى موطن فخر لأبناء القبائل والتشبث بالدفاع عن العصبية .

من هنا يبدو صوت زهير سابقاً لعصره ، أو هو - بمعنى أدق - يتجاوز ما تعارف عليه القوم حيث طالت شهرتهم به ، واستساغتهم له ، دون محاولة هادئة منهم للتعرف على مرارة الموقف أو محاولة التخفف من المشاهد الدرامية التى صدر عنها وجسدها على الرغم من معايشتهم لأصولها .

فلاشك أن زهيراً قد أفاد كثيراً من تجاربه الخاصة ، وتجارب القبيلة في هذه المعلقة ، فكشف – بالتالي – عن هذين البعدين المتصارعين بين الأنا والنحن ، مما يعكس – أو ينعكس عن – مكانة خاصة تبوأها بين شعراء الجاهلية حين بلغ من نضجه الفني ما بلغه ليفوق الآخرين كثيراً ، حتى أصبح – على سبيل المبالغة – صاحب الحوليات ، وعلى سبيل التقويم صاحب مدرسة فنية ممتدة من بعده على امتداد حركة القصيدة في عصر صدر الإسلام ، ثم عصر بني أمية ؛ وهي مدرسة تحققت لها معالم خاصة في موقفها من فن الشعر ، فأصبحت لها مقوماتها وأسسها وسماتها الفنية ؛ الأمر الذي لم يتحقق لكثير من شعراء الجاهلية ممن سلكوا سبلا أخرى في صياغة فنهم الشعرى ، وحتى في هذا الجانب الفني يتكشف ضرب من صراعات المدارس الأدبية إذا ما سجلنا موقف ، عبيد الشعر، في موازاة ،مدرسة الطبع، التي غلبت عليها عفوية الأداء ، وبساطة التناول ، على عكس اتجاه زهير ومدرسته .

ذلك أن الشاعر بدا في إطار مدرسته الفنية بمثابة زعيم لها ، أصلًا لمقوماتها ، وأضاف إليها كثيراً من فنه الصادق الصادر عن تجاربه ومواهبه الخاصة ، جامعا بذلك بين ازدواجية الرواية والإبداع ، حيث كان راوية لزوج أمه (أوس بن حجر) ، كما كان تلميذا لخاله (بشامة بن الغدير) ، ولكنه خرج من عباءتهما بشعر متميز ضرب فيه شهرة لفتت نظر النقاد ، فنصبوه أستاذاً في تلك المدرسة الفنية التي حددوها بمدرسة (الصنعة الجاهلية) ، أو مدرسة (عبيد الشعر) على حد تصوير الجاحظ .

وأياً كان الأمر ، فإن زهيراً قد وعى كثيراً من حقائق الحياة الجاهلية من حوله ، فاستلهم الفن ممن هيأت له ظروفه الاجتماعية الاتصال بهم من سادة القوم ، وكبار الشعراء ، وأضفى عليه ما خرج به من خلاصة تجاربه فى الحياة القبلية بأبعادها المختلفة فى صراع السلم والحرب ، وكذا كان صراعه النفسى بين من أعجب بهم ، ومن ضج بموقفهم تجاه الأزمة القبلية .

ومع طبيعة نشأته الفنية على هذا النحو ، عرف زهير بين قومه بأنه سيد من سادتهم كثير المال ، كان حليما معروفاً بورعه ، ولم يكن ثراؤه طريفاً مستحدثا، بل ناله عن أصالة ووراثة عريقة ، فقد عرف خاله بشامة بن الغدير

بكثرة أمواله ، حتى كان واحداً ممن فقاوا عين بعير فى الجاهلية ، وهو الأمر الذى لا لا يصدر - على حد تعبير أبى الفرج - إلا عمن امتلك ألف بعير على الأقل فكان يفقأ عين فحلها .

ويهمنا هنا من حياة زهير ذلك الجانب المادى الذى هيأته له حياته فى قومه ، ووراثته ذلك الثراء مصحوبا بتلك السيادة ، حتى أصبح أميرا فى عشيرته ، لا ينتظر منه مدح بغية العطاء أو الاستجداء ، مما يجعله صاحب مدرسة متميزة داخل هذا الموضوع الذى طرقه كثير من الجاهليين ، فأسرفوا فيه ، وتهالكوا على أعتاب ديار ممدوحيهم من خلاله ، فمثل حلقة جديدة فى صراعات مدارس المدح القديم بين التكسب من عدمه فى غياب الاحتراف .

على هذه الصورة نستطيع تحديد مفتاح شخصية زهير من معظم جوانبها ، فهو يمتلك القدرة والاستعداد لقول الشعر ، وهو لا يرتضى لتلك القدرة أن تستهلك دون أن يصبح من خلالها شاعراً مجودا ، بل زعيم مدرسة المجودين ، وفى موازاة زعامته لتلك المدرسة ، يتزعم مدرسة أخرى يصبح فيها أستاذاً يقتدى به من بعده شعراء الحضارة ، أعنى زعامته لمدرسة المدح غير المتكسب ، منذ نأى بفنه فى هذا الموضوع عن الاحتراف ، ليكتمل تياره بعد ذلك من خلال مدائح الأمراء على غرار الوليد بن يزيد فى عصر بنى أمية ، وعبد الله بن المعتز فى مجتمع بنى العباس ، وأبى فراس الحمدانى والشريف الرضى فى البلاط الحمدانى.

ومع الدافع المباشر إلى نظم المعلقة نعيش - بشكل موجز - رواية صاحب الأغانى لما لها من دلالة مهمة على دور زهير فى قومه ، ومكانته فى إيقاف نزيف الدم الذى لم يوقفه قبل ممدوحيه أحد ، ثم أهمية هذا الدافع فى تمايز قصيدته عن سواها فى الشعر الجاهلى ، وما مثلته من طبائع ذلك الصراع القبلى ، فقد عرض أبو الفرج ما حدث من موقف الحارث بن عوف وهرم بن سنان ، حين سعيا لإتمام الصلح بين القبائل المتحاربة ، وقد أبديا استعدادهما لتحمل ديات القتلى الذين لم يتم الثأر لهم آنئذ من كلا الفريقين ، وهى ديات كثيرة ، لا يستطيع تحملها إلا كبار القوم ، ومن له رغبة خالصة فى إنهاء الحرب ، خاصة أنها بلغت على حد تعبير الأصفهانى - ثلاثة آلاف بعير .

كانت النتيجة المتوقعة لتلك المبادرة استجابة القبائل لها ، فأبدت كل قبيلة

استعدادها للدخول في الصلح ، ولم يتمرد من القبائل أحد إلا الحصين بن ضمضم المرى الذبياني الذي أضمر في نفسه ضرورة الأخذ بثأر أخيه هرم بن ضمضم ، الذي قتله ورد بن حابس العبسى ، قبل إجراء ذلك الصلح ، فتمكن من قتل رجل عبسى من قوم ورد ، فاشتد وقع الموقف على بني عبس ، وقاموا يقصدون الحارث بن سنان ، وقد عقدوا النية على قتله انتقاماً من غدر بني ذبيان وخيانتهم ، فلما بلغ الحارث خبر ركوبهم إليه بعث إليهم بمائة من الإبل ، ومعها ابن له ، وقال للرسول : قل لهم : الإبل أحب إليكم أم أنفسكم ؟ فأقبل الرسول حتى قال لهم ذلك ، فقال لهم الربيع بن زياد – وكان سيداً ذا رأى فيهم – ياقوم إن أخاكم قد أرسل فقال أحب إليكم أم ابنى تقتلونه ، فكان قتيلكم ؟ فقالوا : نأخذ الإبل ونصالح قومنا ونتم الصلح (۱) .

ثم تتعدد تفاصيل الرواية لتظل في النهاية كاشفة عن خطر ذلك الموقف الحربي بين القبائل المتصارعة ، تميز ممدوحي زهير حين أقدما على تلك الخطوة الإيجابية لإتمام الصلح ، ورغبتهما الخالصة في إنهاء حالة الحرب والخلاص من تداعيات هذا الصراع الدامي ، بدليل استعدادهما لتحمل ديات القتلى في حرب طال أمدها ، ولم يكن لهما فيها ناقة ولا جمل .

وهى تكشف فوق هذا كله طبيعة الدافع الحقيقى الذى حدا بزهير إلى النظم، ذلك أن إعجابه بصنيعهما هو ما قاده إلى المدح ، بالإضافة إلى رغبته الخالصة في إتمام الصلح ، وإنهاء الحرب التي أفاض في تصويرها ، وحرص على التنفير منها والتخويف من ويلاتها والتبغيض من نتائجها وهو ما يناقضه ويتصارع معه أيضا موقف الحصين بن ضمضم في إصراره على ضرورة الثأر ومعاودة إشعال نار الحرب .

(1)

فى صياغة جمالية دقيقة صنعتها استطاع زهير أن يجسد أبعاد الموقف ، ويصور أطرافه المختلفة ، فيمدح عن قناعة خاصة بمدحه ، فكانت له مكانته التى دفعت النقاد إلى الاعتراف بعنايته بشعره ، وحرصه على تنقيحه ، وإجادته المدح

<sup>(</sup>١) انظر الرواية تفصيلا في الأغاني ١٤٣/٩.

وخلوه من الغزل العابث ، وإذا كنا هنا بصدد مدحه في المعلقة فأول ما يحضرنا شهنادة ابن قتيبة له بأنه ،أمدح القوم، . على الرغم من خروجه على بعض تفاصيل النمط التقليدي التي سجلها بعد ذلك استقراء ابن قتيبة لقصيدة المدح العربية ، وخلاصتها بداية القصيدة بالغزل ، إلى الرحلة ، إلى التخلص إلى المدح، إلى الخاتمة .

صحيح أن زهيراً لم يخرج كثيراً على هيمنة القالب العام ، ولكنه غير فيه حين استهل المعلقة بمقدمة الطلل ، وبعدها لم يرحل، بل تذكر رحلة الظعينة ، ولم تشغله براعة التخلص منها ، ربما لأنه لم يحرص على ذلك ، ولم يقف في موضوعه على المدح وحده ، بل وزع الموضوع في قسمة – تكاد تكون عادلة – بين المدح والحكمة وتصوير الحرب ، ومن هنا لم يكن في حاجة إلى استجلاب خاتمة للقصيدة ، إذ كانت فلسفة حياته من خلال القبيلة هي الختام .

ومع تفاصيل المعلقة عند زهير نبدأ التحليل النقدى لها من منطلق المستويات الصراعية السائدة فيها ، منذ حديث المقدمة التى أوردها طللية ، ريما لصلتها الحقيقية بتجرية له راح يجتّرها على سبيل استعادة الذكريات ، أو كان مجرد تمثّل للتجرية من خلال تجاوز حاجز الزمن ، وكأن الشاعر يتصارع معه ، ويغالبه ، وهو يكمل المشهد التصويري للطلل – على ثباته واستقراره – بمشهد آخر من الماضى تحكمه الحركة ، ويمتلئ حيوية يبرزه في لوحة برز فيها موقف الوداع الذي يرتبط – في أساسه – بطبيعة الحياة القبلية ، وواقع البادية بما فيها من تنقل مستمر ، ومن علاقات اجتماعية محكومة بالعقد القبلي الشفاهي بين أبناء القبيلة وفتياتها .

فالمقدمة على هذا النحو تمثل النغمة الذاتية الأولى فى القصيدة ، وهى إنما تقف فى موازاة الغيرية التى تنتشر فى موضوعها ، لتعكس أيضا جوهر صراع الأنا مع الآخر ، وإن بدت الغيرية هنا مخففة بحكم موقع زهير فى قومه ، وبحكم صدور مدحه عن إعجاب خالص بممدوحيه من جانب ، وإعجابه بقضية السلام فى ذاتها من جانب آخر ، أضف إلى هذا أن المقدمة عند زهير بدت مجالا خصباً لاستعراض قدراته الفنية ، واستدعاء ذكرياته الخاصة ، فهو قادر على تلك الصياغة التقليدية التى تعاورها شعراء المدح ، وهو قادر – أيضا – على الإضافة

إليها حين يستغلها مجالا لاجترار تلك الذكريات الغزلية المختلفة ، ومن خلال القدرتين معا يمكن تلمس درجة من درجات الصراع الفنى .

على هذا نستطيع أن نستبدل بتفسير إبن قتيبة لوظيفة المقدمة التفسير السابق ، فمن المعروف أن ابن قتيبة قد تنبه إلى الجانب النفسى الذى يصنعه الشاعر حين ربطها بقضية التلقى التى تبرز فى مساق ذلك التمهيد النفسى الذى يصنعه الشاعر فى نفس ممدوحه ، لكى يتلقى بعدها ما يقال فى مدحه ، وعلى هذا الأساس دار الحوار حول الرغبة فى عدم الإطالة فى المقدمة حتى لا تؤدى إلى ملل الممدوح ، وأيضاً فى عدم الإيجاز المخل حتى لا يغضب الممدوح ، أو ينتابه شئ من السأم حين يحس صدور مقدمة القصيدة عن ذات صاحبها ، وحتى لا يضيق أيضاً بذلك الدخول المباشر دون تقديم للقصيدة (۱) .

فى مقابل هذا الموقف من قبل المتلقى ، نستطيع أن نتأمله عند زهير من قبل الإبداع ، حيث يسجل إصراره على إدخال ذاته طرفا فى المدحة . بل يصوغ البداية بعرض تجاربه وذكرياته الخاصة مما ينفى اضطراره إلى مداهنة ممدوحه، ويثبت صدوره فى هذا الزمن عن حرية تامة ، ورغبة صادقة ، بعيدة عن انتظار شكر أو جزاء لتبدو قريبة من صدق الانفعال .

ولم يلجأ زهير إلى تصوير رحلته إلى ممدوحه ضارباً فى جوف الصحراء كما انتشر ذلك عند المادحين من باب البجاب الحقوق، على حد تعبير ابن قتيبة نفسه ، فلم يكن زهير هنا فى حاجة إلى السعى وراء تلك الحقوق الموجبة من طرف ممدوحيه ، ولم يكد خلف ذلك الإيجاب ، إذ كان فى غير حاجة إلى هذا التوظيف الاجتماعي لرحلته ، لأنه فى غير حاجة – أصلاً – لأن يجتاز الصحراء راحلا إلى ممدوحه ، أو وافداً على دياره ، فالموقف هنا مختلف اختلافاً بيناً ، فلم يكن زهير فى حاجة إلى كل هذا ، بقدر ما كانت حاجته واضحة إلى تلك الصياغة البدوية التى ركز اهتمامه فيها على عرض رحلة الظعن ، ومشهد الوداع، وهو ما يكمل إطار حديث المقدمة الطالية ، وبه تكتمل دائرة الذكريات التى تسيطر

<sup>(</sup>١) يراجع تفسير ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء ٧٥ - ٧٦

ويراجع تحليل هذا التفسير في كتاب (قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية) للمؤلف ٤١-- ٢٤ .

على الشاعر . ولهذا تطمئن بسهولة إلى رؤية هذا الجزء من المعلقة متعلقاً بقضية الإبداع لا التلقى ، لأنه يقف – أول ما يقف – عند ذات صاحبه ، سواء على سبيل العودة إلى الماضى أو استعراض قدراته الفنية الخاصة من خلال معايشة ذلك الماضى .

ولم يلجأ زهير أيضاً إلى الإسراف في تيار الغزل ، أو يتعرض لشئ مما عرف به شعراء الغزل في مقدمات مدائحهم أو تصوير مغامراتهم ، فبدا موقفه استجابة صريحة لظروف سنه ، وشهرته بين قومه بالحكمة ، فلم يتسع أمامه مجال الغزل إلا في حدود ضيقة جداً لا تكاد تتجاوزذلك البيت الذي شخصت فيه الظعينة أمامه - من قبيل الذكريات فحسب - ففيها ملهي للصديق ، ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم ، على حد تصويره الموجز .

وبذا تظل اللمحة الغزلية عنده سريعة خاطفة من ناحية ، بعيدة عن الفحش والحس أو المغامرة من ناحية أخرى ، وهو إيجاز يتنافى مع عادة زهير الفنية على التدقيق في عرض كل جزئيات الصورة وتفاصيلها ، ولكنه يبدو وقد اكتفى من لوحة الغزل بتسجيل ذكريات الماضى البعيد ، وتأكيد الاهتمام برحلة الطعينة تجربة حقيقية عاشها ، وحاول من خلالها كسر حاجز الزمن ، وفيها لم يخف بشفاقه على الطعينة حال سرد ذكرياته في مشهد الوداع ، ابتداء من إعداد الرحل وتهيئته بطريقة تليق بمكانتها ، إلى طبيعة توجيه خطابه لها بشكل يختلف تماما عن تلك الحدة التي نرى صورة منها عند عمرو بن كلثوم على سبيل المثال :

#### [قفى قبل التفرق ياظعينا .. نخبرك اليقين وتخبرينا]

وهو يتتبع رحلة الظعينة نفسيا بشيء من الحرص ، والحنين ، والرفق والإشفاق عليها عبر طرق الصحراء ، وجبالها وكثبانها ، حتى تهدأ عند ذلك الماء الصافى في نهاية المطاف بعد العناء ، فيسجل أمنيته في تلك الراحة التي استهدفها بعيدا عن مشقات الرحلة التقليدية . ومع هذا الاستقرار وذلك الهدوء يبدو تلميح زهير إلى أهمية قضية السلام من خلال إيحاء مشهد ذلك الماء الصافى الذي استوقفه في ختام لوحة الظعينة .

فرحلة الظعن – على هذا النحو – تمثل نوعاً من اجترار الذكريات يحقق للشاعر شيئا من الاستقرار النفسى ، واستيحاء الراحة والسعادة والهدوء بعيداً عن

مشهد الكآبة والحزن الذى تعرضه صورة الطلل ، وإن كان لا يخفى أيضاً أن موقفه الطللى يختلف عن بكائيات الآخرين إزاءه ، ذلك أن زهيراً قد اكتفى من طلله بالتعرف عليه ، وتوجيه السلام إليه ، وكأنه تأكد من توثيق معالم الديار بعد مرور عشرين سنة على الفراق . وعلى هذا لم تخرج ذكرياته الطالية عن حدود الذكريات المكانية التى استعرضها غيره من الشعراء بالاستعانة بحرف العطف الفاء، من باب التقريب الذهنى لتلك الأماكن ، اتساقا مع الواقع النفسى للشاعر حين تسيطر عليه ذكرياتها المختلفة بصرف النظر عن مواقعها الجغرافية على أرض الواقع المعاش .

وتقع المقدمة في خمسة عشر بيناً ، لم يكد يخلو بيت منها من نموذج تصويري بدوى ، فمن ذكر أسماء المواضع يندفع إلى العين والآرام ، إلي تصوير حركتها في الأماكن الخرية الدارسة ، إلى التعرف على دار ، أم أُوفى ، إلى الأثافى والمرجل والنؤى ، إلى الظعائن في ملازمتهمن وادى الرس ، إلى تحديد موقعهن من جبل القنان ووادى السوبان ، إلى ورودهن الماء الصافى والإقامة عليه . فمن تداخل هذه الجزئيات يرسم زهير لوحته الفنية الكبرى حين تنطلق من مشاهد الصحراء التي شهدها كشاعر ، وعاش فيها كبدوى ، وهي صور جزئية تبرز فيها الواقعية العلمية ، ومن الطبيعي هنا أن يصدر الشاعر عن هذا المعجم اللغوى والتصويري من واقع الصحراء . ومن قبيل حرصه على إضفاء مزيد من تلك الواقعية وإقناعنا بها يأتي ما حرص زهير على تصويره وتقريره من معرفته للدار ، واهتدائه إليها أولا ، جاعلا من هذا التعرف مقدمة يقدم بها لنتائجه بعد ذلك ، مما يبدو في تصوير تحيته للديار وتسلميه عليها .

ولم يكن زهير أقل واقعية - والواقعية هنا فيها معنى الانتزام بمعطيات الواقع المحسوس في التصوير - بعيدا عن أي تصور ايديولوجي بالطبع - في تصوير رحلة الظعن التي أبرزها في مجموعة مشاهد تصويرية بدت متوالية ، عمد فيها إلى الأسلوب القصصي الذي ظهر فيه توالي الأفعال في تتابع حركي في الأبيات (تحملن علون ، بكرن ، جعلن ، ظهرن ، وردن ... إلخ) وهي صورة قصصية تحكي طبيعة رحلة الظعن في حدودها الزمانية والمكنية ، وتنطلق من الواقع الجغرافي للبيئة الجاهلية كما عاشها الشاعر ، وأحسها ، وتمثلها ، وكما

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_

تخيلها طبقا لواقعه النفسى . واتساقا مع مجموع مدركانه الحسية والمعرفية من خلال علاقته بها ، أو توحده معها .

(٣)

وانتهاء من عرض المقدمة بجزئيتيها على هذا النحو، ينتقل زهير إلى موضوع المعلقة الرئيسى، وهو مدح السيدين، وعندها تتضح الانتقالة مفاجئة إلى الموضوع بلا تمهيد، ودون حرص منه على حسن التخلص، أو براعة الانتقال المفاجىء، فلم يكن في حاجة إلى ناقة يرحل عليها، أو يصور أشواقها إلى ممدوحه، فيجعلها حلقة الوصل في بيت نهاية المقدمة وبداية الموضوع، فريما دفعته شدة إعجابه بممدوحيه إلى البدء في الموضوع مباشرة بذكر صنيعهما، بادئاً بالفعل الماضى الذي اشتقه بحرص من دورهما، (سعى) الذي يسجله في قضية القبائل المتحاربة على سبيل التحقيق، وعرض الوقائع.

وقد تخلى الشاعر عن عرض لوحة الكرم التي درج عليها شعراء المدح، كما درجوا على عرضها في مقدمة فضائل ممدوحيهم بعد المقدمة مباشرة ، وكان تخليه عن تناول تلك اللوحة بمثابة استجابة صريحة لطبيعة دوافعه الحقيقية إلى هذا المدح الذي لم يدفعه إليه أمله في أي من صور ذلك الكرم ، أو طموحه في نيل رضا ممدوحيه ، ولذا استبدل زهير لهذه اللوحة بداية أخرى أكثر منطقية وتلاؤما مع الموقف المدحى ، فقد بدأ الموضوع بتبرير الموقف الاجتماعي للسيدين ، وكأنه بصدد تقرير حقائق اجتماعية من ناحية ، وتبرير موقفه من الإعجاب بهما من ناحية ثانية . ولذلك تكاد تختفي لوحتا الكرم والشجاعة ، وما درج عليه الشعراء من ترتيبهما ، وإبرازهما ، ليحل محلهما هذا الموقف بكل تفاصيله وجزئياته ، وعندئذ يبدو حس البادية أشد ظهوراً في تلك الانتقالة التي لخص فيها زهير ما نهض به السيدان ، وكيف حافظا على العصبية القبلية بصنيعهما وكيف خلصا المجتمع من صراعاته الدامية ، ورغم أن موقف السلم هو السائد في الأبيات ، إلا أن شريعة الغزو ما زالت تفرض نفسها على الشاعر في كثير من الصور التي استقاها من الواقع القبلي في ذلك المستوى الحربي ، فالرؤية التي استعرضها زهير حضارية تسبق العصر وتتصارع مع طبائعه وشريعته ، بل تكاد تقف على طرف نقيض مع الموقف الحربي الحماسي عند عمرو بن كلثوم، وإن كانت طبيعة الصور تتشابه - بشكل واضح - في مصادرها البدوية التي استقاها الشاعر من البيئة ، وإن كانت الفروق لاتزال ظاهرة في تلك المبالغات المعقولة التي تخرج إلى درجات الاستحالة عند عمرو ، والمبالغات المعقولة التي حفل بالكثير منها شعر زهير ، والتي يمكن ردها إلى طبيعة صنعته ، ودقته ، وحرصه على معاودة النظر في فنه من ناحية ، وإلى طبيعة الموضوع وهدوء الشاعر في تصويره دون انفعال أرعن بما يفرضه الموقف من توتر وحماس من ناحية أخرى ، وثمة فرق بين مثل ذلك الحماس وبين الأناة في صنعة الصورة الشعرية .

ومع دخول زهير في موضوعه تجده يعرج على عدة قضايا تبدو متعددة متصارعة أيضا ، وإن كانت ترتبط بخيط واحد يكاد يوحد بينهما مجتمعة في كثير من الأحيان ، فهو يمدح الرجلين مسجلا إعجابه بصنيعهما ، وهو ينفر من الحرب التي حاولا إيقافها عن طريق الصلح ، ويحذر الأحلاف في رسالته التي وجهها إليهم ، سائلا إياهم عدم إضمار الغدر ، أو الخيانة ، حرصاً على استمرار الصلح وإتمامه ، وهو يذكر القبائل بأخطار الحرب في صور توحي بالتشاؤم ، ليضخم من خلالها قيمة المبادرة التي تقدم بها السيدان لإنقاذ القوم من الفناء ، وواضح من كل هذا أن خيوط الموضوع تكاد تلتقي حول فكرة واحدة مؤادها شدة الإعجاب بالسلام والدعاة إليه ، مع شدة بغضه للحرب ، ودعوته للتنفير منها ، على ما بين السلام والحرب من منطق الصراع ، وكذا الاستحسان والاستهجان وصراع المدح والهجاء .

وفى مقابل صدور زهير عن إعجابه الخالص بكل ما هو بصدده ، نجده يصور صدور السيدين عن رغبة صادقة فى تعميم السلام ، مما دفعهما إلى التضحية ببذل الجهود المختلفة وكذا الأموال ، مما أوقف القبائل لتشهد لهما بعظم الدرجة التى عفا بها وتميزا بين أبنائها ، وقد من ما كانت تخشاه القبائل من قطع صلات الرحم ، وأواصر القربى التى تحكم عصبية القبائل بين عبس وذبيان ، ومن حق زهير أن يكرر إعجابه بالسيدين ، وأن يؤكد ذلك من خلال صوره المتنوعة ، وإن كان يلجأ إلى التقرير أحياناً ، فينفى عنهما الاشتراك فى الحرب ، ومع هذا فقد قدما فى سبيل السلام أجود ما لهما من إبل كريمة ، ورثاها عن أصالة وعراقة تعرفها كل القبائل وتشهد لهما بها .

فإثبات إعجاب الممدوحين بالسلام ، وسعيهما إليه ، يوازيه تماما على سبيل الانساق والتوافق موقف زهير في معلقته من شدة إعجابه بهما وتقدمه لمدحهما ، ونفى اشتراكهما في حروب القبائل ، ودفعهما الديات غرامة بلا جناية ، وهو ما يؤكيد نفى التكسب وطلب العطاءعن زهير ، حين تقدم بالمدح بعيداً عن هذا التوظيف المادى للفن الذي أحاله بعض المادحين في عصره ، ومن بعده ، إلى سلعة تباع وتشترى في أسواق الممدوحين .

وبهذا يزداد بروز الخط الواحد الذي تسير فيه أفكار القصيدة بلا تناقض على الرغم من ظاهر الخطين المتصارعين بين لغتى الحرب والسلام فيها ، فكل ما في موضوعها محكوم بذلك الخط لايكاد يحيد عنه ، لأنه يتعلق في النهاية بشدة حرص زهير على الانتصار للسلم على الحرب ، ولعل في هذا ما يبرر الانتقالة التي صنعها حين عرض للنصائح التي وجهها إلى القبائل ، وقد تأهبت للصلح ، واستعدت لوقف القتال ، ومن الطريف أن يتخذ هنا من الحرب موضوعا لخدمة قضية السلام ، فقد أبرز كل سلبياتها لتزيد من إيجابيات الصلح ، وتبين ضرورته الحتمية ، ولهذا انتشر في الصورة منطق العنف ، وإثارة الرهبة ، والتخويف في تلك المشاهد التي أوردها من خلال مبالغاته المختلفة بما فيها من واقعية تصويرية في معظم معطياتها البدوية ، وبين السالب والموجب ينكشف المزيد من هذا الصراع .

وتزداد ثقة زهير بواقعية فنه وصوره ، حين يُذكّرُ القوم صراحة بتجاربهم في الحروب ، تمهيدا لهذا المشهد الطويل الذي يرسمه لأخطار الحرب ومخاوفها ، فيوزع يقينه بين النفي والإثبات على طريقة التضاد لديه ، حيث ينفي أن يكون حديثه في الحرب ظناً أو رجماً بالغيب ، بل يبدو حقيقة وواقعاً عاشته القبائل ، فذاقت ويلاتها الأليمة . وتأكيداً لواقعية الحرب اعتمد زهير على واقعيته الفنية في كل الصور التي استعان بها في تشخيصها ، حيث جعلها حيناً كالرحي تأتي على الحرث والزرع فتهلكه ،وكذل القوم وحالهم في الحروب ، أو هي كالناقة التي يكثر نتاجها من أبناء شؤم تغرس مع مجيئهم بذور الفناء والصياع .

ويبدو أن زهيراً كان أكثر حرصاً على أن يستمد صوره من مصادرها البدوية ، وهو أمر طبيعي بالنسبة له ولقومه معاً ، وهو موقف طريف في عملية

الإقناع التى أرادها ، فأدارها حول الرحى ، والنار ، والناقة ، والأرض الخصبة ، فلعل طرح قضية الحرب من خلال هذه الصور يكون أشد تأثيراً فى نفوسهم ، وهي بمثابة تذكير لهم ، من خلال واقع عاشوه ولمسوه بأنفسهم . وهنا فقط يبدو حرص زهير على الترتيب والتدرج المنطقى فى صوره . فمن مشهد السلم إعجاباً به ، إلى مشهد الحرب تنفيراً منها تتبدى لغة الصراع ، إلى هذا المشهد الثالث على ما فيه من سرعة ، وإن كان شديد الدلالة تتويجاً لكل الصور السابقة إذ يقارن بين حالتى الحرب والسلم فى تلك الصور التى رسمها للإبل ، وقد وردت ماء غزيراً ، تحول صفاؤه إلى دماء كدرته ، أو وردت مرعى وبيلاً وخيماً نتيجة تلك الحروب وما جرته من دمار وخراب على ما بين مشاهد الماضى والحاضر من تناقضات يقصد إلى رسمها قصداً .

وواضح أن زهيراً قد عمد إلى الإطالة في هذا الجزء من موضوعه ، إذ خصّه بثلاثين بيتاً من القصيدة ، ظهر فيها حسه التاريخي حين أقسم بالكعبة تأكيداً لشهرة السيدين في قومهما ، فسجل من خلال القسم دور قريش وجرهم في بناء الكعبة ، وتبنى السقاية والرفادة فيها ، كما يتكرر حرصه على إظهار براءة ممدوحيه من المشاركة في القتال ، وإبراز تحملهما ديات القتلى دون جناية لأي منهما ، ولذلك راح يتوج الموقف بإبراز أصالتهما ، وعظمة نسبهما في عشائرهما، واعتراف القبائل لهما بذلك .

وبدا طبيعيا أن يكثر الشاعر من ضمائر التثنية المتصلة والمنفصلة فى هذا الجزء من القصيدة ، كما بدا مبررا لديه كثرة انتشار صيغ الخطاب ، وغلبة اللهجة الخطابية فى كل بيت منها تقريباً : فالشاعر بإزاء موقفين كل منهما يتطلب تلك اللهجة ، فهى مطلوبة فى المدح كأنه يريد أن يشخص الممدوح أمامه ، وحين يمثل شخصه يخاطبه ، وهى مطلوبة أيضاً فى هذا التحذير أو الإنذار الذى يرسله الشاعر إلى القبائل ، حين سطر لها تلك الرسالة المشهورة التى عرض فيها صوراً عديدة للحرب وويلاتها .

<sup>(</sup>١) يراجع في هذه الفكرة كتاب «ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي» للدكتور درويش الجندي كما تراجع في كتاب «الأدب ومذاهبه» لمحمد مفيد الشوباشي في دراسة مضامين الشعر العباسي .

ولاشك أن الشاعر استطاع استغلال المعجم اللغوى والتصويرى فى خدمة فكرته ، حين راح فى أبيات المدح والدعوة إلى السلام يجيد استغلال الألفاظ بما لها من دلالات محددة تتسق مع الموقف ، ففى السلم يتخذ مادته من المعروف ، والبعد عن الإثم والعقوق ، والعظمة التى يشهد بها القوم ، وإحراز المجد الذى يعترفون به . وفى حديث الحرب لايزال يردد ألفاظها ، وصورها ، من تبزل الدماء بين العشيرة ، إلى انتشار عطر منشم ، إلى بعث الحرب ذميمة ، إلى عرك الرحى ومعها ثفالها ، إلى حملها ، وولادتها ، وإرضاعها ، وفطامها ، إلى تلك الغمار وهى تسيل بالرماح والدماء ، إلى الكلأ المستوبل المتوخم ، إلى قتيل المثلم ، ودم نوفل ووهب ، إلى ذكر الوتر والثارات والجناة ... إلخ .

ولايزال الشاعر مترددا في هذا الجزء بين التقريرية المباشرة وبين التصوير الفنى ، فكان في مدحه قريباً من تلك المباشرة بل بدا مُكثرا منها ، مكتفيا من مبالغته بأسلوب القسم بغية التوكيد ، وإن كان أشد حرصاً على واقعيته في سرد الحوادث ، وإبراز أبعاد الموقف الاجتماعي لممدوحيه ، إلى تأكيد تلك الواقعية بتخصيص بعض الأبيات لعرض الحكم التي تؤكد الموقف ، وتدعم الأحداث .

ومع توجيه رسالة زهير إلى الأحلاف تبدأ الصور في التتابع والتكثيف ، وهذا تبدو حاجة الشاعر إلى التشخيص أشد إلحاحاً بما يضفي على الصورة أبعادا مفزعة ، مخيفة ، تنفر من الحرب وتضخم ويلاتها ، وتبدو – في جملتها – بدوية في مصادرها ، تشخيصية في تشكيلاتها الجمالية ، قادرة على أداء وظائفها التي أرادها لها صاحبها – كما قلنا – في التنفير من الحرب ، التي وصفها مباشرة قبل الدخول في مجال التصوير بأنها ذميمة إذا ما بعثها القوم ، ثم جعلها – كما رأينا – رحى ، وناقة تجلب الشؤم لأصحابها ، مستغلا هذا التحذير في تأكيد حرصه على إتمام الصلح ، ومستنكرا المبادرات الفردية المتمردة الرافضة كما ظهر في موقف الحصين بن ضمضم .

تم يستكمل واقعية التصوير في هذا الجزء بواقعية الأسماء التي ذكرها ، بما لها من دلالات تاريخية وإيقاع توثيقي ، يؤكد صدق الموقف ، ويدل على صدق القضية التي تبناها كشاعر غير متكسب .

ولم يكن الحديث المطوّل الذي بثه زهير هذا الجزء من المعلقة فاقد الدلالة

على كثير من طبائع الحياة الجاهلية ، بقدر ما كشف من عادات البدو على مستويات حياتهم المختلفة ، ففى مستوى الحس الدينى يظهر الطواف والقسم بالبيت الحرام ، وفى دائرة الحس الغيبى يظهر إقرار الشاعر بجهله عما ينتظره فى غده ، وفى حدود الحس الاجتماعى بتردد الحض على عدم العقوق ، والاعتراف بدور الديات فى إطفاء نيران حروب القبائل ، كما تبدو وظيفة الرحى والناقة فى الحياة اليومية للقبائل ، وفى مجال الحياة الاقتصادية تظهر تلك الإشارات المتكررة إلى الناقة ، ومصادر الحياة فى قرى العراق ، إلى الرحى ، والرعى ، والآبار والكلا ، والورود ، والصدر وغيرها من أنماط عيش البادية .

وحتى الآن نستطيع الزعم أن كل شئ في فن زِهير يسير في ازدواجية واضحة تتسق مع لغة الصراع وتعكسها ، فهو يمدح اثنين ، وليس ممدوحا واحدا كعادة الشعراء على الأغلب ، ثم يوزع المقدمة بين جزئيتين : حديث الطلل ورحلة الظعينة ، كما يوزع فكره وفنه بين التصوير والتقرير المباشر ، ثم لا تخفي أيضا تلك القسمة التي سيطرت على موضوع القصيدة حين وزَّعه بين المدح والحكمة ، فلم يكتف باتخاذ الحكمة - على عادة الشعراء أيضا - خاتمة للقصيدة ، مؤكدا بهذا ازدواجية أخرى فرضها على المعلقة ، أعنى في لقائها مع موضوعه وذاته معاً ، وأخيراً تِلك الازدواجية البارزة بين عرض لوحتى الحرب والسلام ، أعنى عرض نموذجين متصارعين ، نموذج السلم والبر تطبيقا على ممدوحيه ، ثم نموذج الحرب والتمرد والعقوق تطبيقا على الحصين بن ضمضم . ومع ازدواجية فن زهير في حديث المدح والحكمة ، نجد الحكمة لديه وقد مثلت فنا شعريا أجاد تمثله واستغلاله عقب حديث الحرب مباشرة ، وكأنه أراد أن يجعل من واقعيته وسيلة من وسائل الإقناع وسبيلا مؤكدا إليه ، وهو ما ظهر في حرصه على المباشرة في التقديم لكل جزئية من جزئيات المعلقة ، فهو ينهى حديث الحرب والسلام ، ليصوغ تلك المجموعة المتوالية من الحكم ، بعضها يخدم موضوعه ، والبعض الآخر ينطلق من واقعه الاجتماعي ، ويسجل ذلك الواقع ويكشف جوهره.

(2)

ولايكاد زهير يقتنع بواقعية الحكمة في ذاتها ، فمهد لذلك بتأكيد آخر لتلك الواقعية حين حدد سنه التي بلغ من خلالها أرذل العمر ، حتى ضاق بما رآه من

مشقات الحياة ومتاعبها ، وهذه كانت البداية المباشرة التى دخل منها إلى بقية الحكم التى صاغها عبر هذا الجزء من المعلقة .

واستطاع بذلك أن يتخذ من الحكمة شريكا للمدح في المعلقة ، وأن يحيلها من مجرد خاتمة إلى موضوع ثان في القصيدة ، تتحقق فيه مزاوجة أخرى بين واقعه الخاص وواقع مجتمع . هنا تمكنت الحكمة من بناء المعلقة ، إذ وظفها الشاعر في خدمة المدح فلم تعد مجرد خاتمة ، أو حتى مجموعة أبيات متناثرة غير منصبطة أو مقننة ، بل تحولت إلى لوحة كاملة ، وكأنما صور طبيعة رؤيته لها طبقا لما تطلبه منه والعقد الاجتماعي والذي حكم أبناء القبيلة ، ومن ذلك وزع حكمه بين الاستحسان والاستهجان . حيث رحب ببعض الأمور التي تمنى شيوعها بين أبناء قومه ، وضاق ببعضها حين رفضه ، فإذا هو يقف مرة أخرى في نموذج صراعي جديد بين السلب والإيجاب في معرض الحكمة ، وهي في نموذج صراعي جديد بين السلب والإيجاب في معرض الحكمة ، وهي في الحالتين إنما تصدر عن تجردة لها أبعادها الواقعية الدقيقة المقنعة . ونظرا لقدرتها على السيادة والانتشار والإقناع حرص الشاعر على تعميمها ، وإخراجها من نطاق التجرية الخاصة بالأنا إلى دائرة التجرية الإنسانية العامة التي تمند لتشمل مجتمع الجاهلية كله .

وقد ظهرت رغبة الشاعر في هذا التعميم أسلوباً وصياغة من خلال ذلك التكرار الواضح في ذكر لفظة «منّ التي أوردها في تسعة أبيات ، خرج فيها حكمه من دائرة «الأنا» في حدودها الضيقة إلى رحابة ال «نحن» في أطرها القبلية العامة المطلقة .

وبذلك جاءت الحكمة أيضا موزعة على مستويين : مستوى خاص يسجل فكر زهير ، وخلاصة فهمه للحياة عامة ، ومنها تلك التى انتهى فيها رلى تحديد موقفه من ظاهرة الموت . ونفى علمه بالغيبيات ، ومستوى عام صاغ من خلاله ما رآه صالحا لبناء العقد القبلى ، حتى أصبح ضرورية لضبط العلاقات الاجتماعية فى الحياة اليومية ، وهو ما صاغه تعلقا بأخلاقيات الكرم ، والقوة ، والوفاء ، وإكرام النفس ، والصراحة فى علاقة الفرد بمجتمعه ، وكلها صفات حرص زهير على إعادة نشرها على مسمع مجتمعه ، لعله يستجيب لها ويؤكدها ، فهى على المستوى الفردى والجمعى معاً قادرة على ضمان التوافق الاجتماعى والاتساق مع الذات .

هذا لا يخفى حرص الشاعر على توظيف الحكمة فى قصية المدح فى البيت السابع والخمسين الذى سجل فيه أمرا مهما يتعلق بالموقف القتالى ، مؤداه ضرورة قبول الصلح والحرص عليه ، وعدم التاذل أمام دعاته ، إذا كان فى ذلك منجاة القوم أو حقن الدماء .

وتظل المعلقة - بوصفها قصيدة مدح - سماتها الخاصة كما ذكرنا آنفا ، منذ ربط صاحبها ربطا موضوعيا دقيقا بين المدح والحكمة ، بل منذ وظفت الحكمة في بيت واحد في خدمة المدح ، ليبقى لها بعد ذلك اتساعا وشمولها وعمومها ، إذ احتلت شريحة واسعة من القصيدة ضمنت لها الاستقلال عن دورها كخاتمة لها . وبذا ينتهى الشكل العام للمعلقة - على هذا النحو - إلى مقدمة طالية اكتملت لوحتها الفنية بمشهد الظعن فجمع بين السكون والحركة استكمالا للنموذج الصراعي ، ثم موضوع القصيدة موزعا بين المدح والحكمة معا من نفس المنظور.

ولعل التصور الإحصائى السريع لهذا التوزيع بيدى ذات الشاعر سائدة فى نصف القصيدة تقريبا ، منذ وقوفه عند ذكريات الطال إلى الظعن إلى الحكم ، بل يبدو الشاعر وقد أحكم تلك الرؤى الذاتية حين صاغها قبل الموضوع وبعده ، وهنا عجزت الغيرية عن احتلال الصدارة فى قصيدة المدح ربما لأول مرة ، ذلك أن الشاعر شُغل بنفسه أيضا ، ولم يكن مضطرا إلى إبراز الغيرية لأحد من الممدوحين على حساب ذاته مطلقاً .

(0)

وتظل أساليب المعالجة الفنية رهنا بقدرات الشاعر ، وطبيعة المعطيات البيئية التى استمدها من حياة مجتمع البداوة ، فإذا هو يرسم صورة واضحة من صور الحياة الاجتماعية بأبعادها المختلفة ، ويكفى أن يكون باعث النظم لديه دالا على رؤية سياسية أو اجتماعية ، تعكس التحامه بكثرة الحروب التى شهدتها القبائل البدوية ، تلك التى ارتضت لعلاقاتها الاجتماعية أن يحكمها الأخذ بالثأر وشريعة الغزو ، كما ينم أيضا عن تلك الدلالة الحضارية من زاويتين تتعلق إحداهما بإخلاص الممدوحين لقضية السلام ، ودورهما في تحقيقها ، وتتعلق الأخرى بصدق زهير في إعجابه بهما من أجل تبنى تلك القضية وحرصهما عليها.

ومع انتشار التصوير في المعلقة يصبح أداة بارزة في فن الشاعر ، وإن بدا أكثر بروزا وكثافة في مقدمة القصيدة ، إذ أصبحت الصورة المجال الخصب الذي يسجل فيه الشاعر قدراته الفنية ، قبل أن يتقيد بموضوعه الذي يجعله يوزع فنه بين التصوير والتقرير تبعا للمواقف ، وانتظار رد الفعل القبلي ، ومع هذا فقد سجل في موضوعه تفاصيل ما كان يقع بين القبائل : من حرصها الدائم على الثأر ، وماهية الديات التي تدفع في حالة الصلح القبلي موزعا – أيضا – بين التقرير والتصوير .

وفى رسالته التى وجهها إلى ذبيان وحلفائها دخلت الحكمة شريكاً للحدث لتهيئ للشاعر مزيداً من واقعية المعالجة ، وتجعل المتلقين من قومه أشد قبولا لتلك الرسالة وأكثر ترحيبا بالاستجابة لها منذ ذكرهم زهير بالحرب ، وما جربوه من ويلاتها ، إلى ما انتقده من خروج فردى على القضية بعد أن ارتضتها الجماعة .

وفى استنكار موقف الحصين بن ضمضم يعود الشاعر فيؤكد دعوته للسلام، وعندها يلجأ إلى عرض صورة كريهة تنفر القبائل من العودة إلى الحرب التى تحيل وسائل الحياة إلى أدوات للموت والدمار ، فهو يذكر الغمار وهى تسيل بالدم ، والكلا المستوبل المتوخم ، وكلها معطيات من بيئة الشاعر الاقتصادية ، ثم يمدح القوم الذين ينتهى إليهم نسب السيدين إشادة بأصالتهما ، وجودة ذلك النسب وعراقته ، مما أصل فى نفوسهما تلك النزعة الحضارية التى أبرزها ترحيبهما بالسلام ، واستعدادهما لتحمل الأعباء فى سبيله .

وهكذا جاءت أدوات الشاعر في المعالجة الفنية للمعلقة واضحة الارتباط بالبيئة الجاهلية ، ويظل له ذلك الحرص الشديد على التعامل مع الصورة من منطلق استقرائي لكل جوانبها ، ومعاودة النظر فيها ، والحرص على التنقيح والمراجعة ، وإبراز الصور التي تخدم قضية القصيدة إبرازاً فيه من الفن والواقعية ما يساعد على تقبله من شاعر جاهلي يحتل زعامة مدرسة فنية على هذا النحو من إعمال الكد الذهني ليصبح شريكا لملكة الخيال قبل إخراج الصورة إلى حين التلقى .

وتبقى للإشارة هنا حول كل ما في معلقة زهير من معالم واقعية أهمية خاصة ، سواء في التصوير ، أو في سرد الأحداث ، أو عرض الوقائع ، أو قص

أيام العرب ، أو رصد نتائجها ، أو في الحكمة بما لها دلالات على عمق تأملات الشاعر ، وارتباطها بواقعه ، حتى تصبح رداً مقنعا على قضية الانتحال في الشعر الجاهلي كما طرحت في مظانها المعروفة .

كما يظل واضحا ما يتكرر في المعلقة من صداع بين عنصرى الثبات والحركة في رسم الصورة ، والأنا في عرض جزئيات المشهد كاملا بكل تفاصيله ، وهو من سمات مدرسة ، زهير الغنية ، وهل كان وقوفه فاحصا متفرساً لمعالم الطلل بعد عشرين سنة إلا صورة اجتماعية تعكس ما درج عليه فنيا في «حولياته التي لايهتم فيها بقضية الزمن ؟ لقد بدت الصورة علامة فنية مميزة لتلك المدرسة ، واستطاع زهير أن يضرب فيها بسهم وافر ، تكرر مع تكرار الصورة الاستعارية التي كثرت في القصيدة ، حتى رسمت لوحات فنية كاملة ، وكأنه قد تجاوز بها تلك المرحلة التشبيهية التي تشبث بها معظم شعراء العصر إلا في مدرسة زهير نفسه ، حيث ارتقى أصحابها بالصورة ، لتنطلق من تلك الأبعاد الاستعارية التي أخذت من معطيات البيئة ما يخدم الفن في التصوير الشعرى حين يطوع له .

ولم يقف هذا الموقف الفنى من الاستعارة حائلا دون فن التشبيه كما استغله زهير ، بقدر ما أفسح له المجال فى كثير من الصور التى انتشرت فى المعلقة ، فديار أم أوفى ، كأنها مراجيع وشم، والنؤى ، كجذم الحوض، والحواشى ، مشاكهة الدم، والظعائن فى ملازمتها لوادى الرس ، كاليد للفم، ولكن هذه التشبيهات تظل قليلة إذا ما قيست بالصور المجازية التى تجاوزت البعد التشبيهى من الاستعارات والكنايات التى استعان الشاعر بدلالاتها العميقة فى مجال الصورة خاصة فى لوحة الحرب والسلام ، إذ كنّى عن حالتى الشدة والرخاء ، بالسحيل والمبرم، ، ثم كنى عن خطر الحرب وقدرتها على إفناء البشر ، بعطر منشم، ، كما برأ السيدين من المشاركة فى القتال حين نفى عنهما أن يكونا قد أراقا بينهما ، ملء محجم، . ومن الاستعارات التى عرضها فى المعلقة مشهد الحرب حين تشتعل إذا ما حاول ومن الاستعارات التى عرضها فى المعلقة مشهد الحرب حين تشتعل إذا ما حاول ، تتلم، و ، وتغلل القفيز والدرهم، ، والمنايا ، فتعرككم ، عرك الرحى بثفالها، و وتغلل القفيز والدرهم، ، والحرب عنده على نفس المستوى الاستعارى أيضا ، أم قشعم، ، والليالى تطلع عليهم ، بمعظم، ، والمنايا ، تصيب و تخطئ، والعوالى ، تطاع، ، إلى غير ذلك من عليهم ، بمعظم، ، والمنايا ، تصيب و تخطئ، والعوالى ، تطاع، ، إلى غير ذلك من عليهم ، بمعظم، ، والمنايا ، تصيب و تخطئ، والعوالى ، تطاع، ، إلى غير ذلك من عليهم ، بمعظم، ، والمنايا ، تصيب و تخطئ، والعوالى ، تطاع، ، إلى غير ذلك من

صور القصيدة إلتى تشيع فيها فتبدو فنا خاصا بمدرسة الصنعة الجاهية التى عرفت بزهير وعرف بها .

وعلى هذا النحو استطاع زهير أن يصدر عن بيئته في مصادر الصور بكل أبعادها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذه المصادر استطاع أن يوظف إمكاناته الفنية ، فطلع علينا بتشبيهاته واستعاراته وكناياته ، كاشفاً بذلك عن طبيعة عصره ، ومستوى فكره ، ودقته في إخراج فنه من خلال تجربته الخاصة في التحاقها بالتجربة العامة لمجتمعه ، أضف إلى معالجته التصويرية ما حققه من وظائف قصد إليها قصداً أسهمت الصورة في ترسيخه بين السالب والموجب أو صراع الحرب والسلام .

(1)

وتظل مكانة زهير في عصره رهناً بما أفاده منه ، وما أخذه عن أسلافه أو معاصريه ، وما أخذوه منه أيضا ، إذ لازالت الصور تتكرر لديه والمشاهد تتشابه ، والصور تتقارب وتتفق باتفاق المصدر وظروف البيئة والواقع النفسي لشعراء العصر ، وعلى سبيل المثال ما يتكرر في مشهد الظعائن الذي وقف عنده طويلا ، وعنده أيضا وقف عبيد بنفس الدرجة في قوله :

## تبصّر خلیلی هل تری من ظعائن سلکن عمیرا دونهن عموض

وكأن الصيغة تصبح قاسماً مشتركا في البصر خليلي هل ترى من ظعائن، وهو وكذلك الصورة الحركية في سلوك منطقة ما يجتازها الركب من الجرئم، وهو مصدر من مصادر الماء اللي نفس المصدر الذي يبرزه عبيد تحت اسم آخر اغمير، ومن الصلب من الأرض والجبال السوبان، عند زهير ومثله الغموض، عند عبيد ، ولازالت الكلة، تفرض نفسها عند عبيد أيضا في قوله :

لِمَنْ جمِالٌ قبيل الصبح مزمومة وكِلَّة بعسيق العقل موقومه

ولازال الحرص متكررا على التأصيل لنسب الظعائن احتراماً لهن ، وزيادة في الخوف عليهن عند عبيد أيضا:

# تبصّر خلیلی هل تری من ظعائن یمانیة قید تغییدی وتروح

وإذا قلنا بالقاسم المشترك بين شعراء العصر ، فإن الأمر يتجاوز عبيداً أو غيره ، لينتشر عبرالحركة الأدبية في العصر كله ، ومعها ينتشر التبادل التصويري بشكل أكثر اتساعاً بما يعكس ضربا آخر من الصراع النفسي في نفس الشاعر بين الابتكار والتقليد ، إذا ما تجاوزنا مرحلة توارد الخواطر ، إلى هذا التأثر الصريع بالصورة على نحو ما نرى في لوحة الظعن كاملة عند زهير - ونظيراً لها عند المرقش الأصغر في قوله :

تبعث خليلى هل ترى من ظعائن تحملن من جو الوريعة بعدما تحلين ياقوتا وشدرا وصيسف سلكن القرى والجزع تُحدى جمالهم

خرجن سراعاً واقتعلن المفائما تعالى النهار واجتزعن الصرائما وجسزعساً ظفسارياً ودراً توالمسا ووركن قوا واجتزعن الخارما (١)

فالمشهد هنا لايتجاوزه كثيرا ما رسمه زهير من ملامح الظعن وقد وتحمّلن بالعلياء وقد أعد لهن والقشيب المفأم، وزمنيا وبكرن بكوراه ومكانيا وسلكن القنان، بل إن عمق الصورة الغزلية يدفع الشاعر إلى المرور سريعاً عبر الموقف الغزلي ، وهي سرعة إن كانت لها دلالة فهي تؤكد عفة الموقف الذي اكتفى منه زهير بأن رأى في الظعائن وملهي للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم، وقد وردت عند المرقش بنفس تقريبا في نفس الإطار التصويري :

ومنسدلات كالمشانى فيواحيما خميصا وأستحيى فطيمة طاعما (1)

ألا حــبُـــذا وجــه ترينا بيــاضَــهُ وإنى لأسـتــحـيى فطيــمـة جـالعـا

<sup>(</sup>١) ديوان المفضليات . الوريعة : مكان ، اجتزعن : قطعن ، الصرائم : قطع الرمل . تحلين البسن الحلي ، الشدر : اللؤلؤ الصغير ، ظفار بلاة باليمن ، الجزع : الخرر منعطف الوادي . قو : موضع ، وركنه : عدلن عنه وتجاوزته وتركنه ، المخارم طرق في الجبال أو رمل مستطيل . (٢) المنسدلات : الذوائب المسترخية من الشعر ، المثاني : الحبال يشد بها الشعر الطويل الفواحم : الشديدة السواد ، الخميص : الذي اشتد ضموره من الجوع .

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_\_

ولا زالت الصور مطروحة على ألسنة شعراء العصر ، مكررة عندهم ، فهم جاهليون والصور جاهلية ، وهي عند امرئ القيس في قوله :

تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن سوالك نقباً بين خَزْمَيْ شَعْبَب

وعند الأعشى:

عَلُون بأنماط عـــــــــــــــــــــ جــوانبــهــا لونان : وَرْدٌ ومُــــــُـرَبُ

وعند النابغة:

رماد ككُحل العين ما إن تُبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع

ويكاد التأثير يمتد بين شعراء العصر ليشمل المواقف الجزئية التى تلتقى فيها الأحداث على نحو ما يتبلور فنيا عند زهير فى حادث الحصين بن ضمضم وتمرده على الصلح القبلى ، وما رأيناه - أيضا - من موقف زهير منه سخطا وضيقا وسخرية واستنكاراً ، وما يوازى هذا من إعجاب صادق بالسيدين اللذين شاركا فى الديات ، وتحملاها ، دون مشاركة فى الحرب أو حث عليها ، الأمر الذي رفع زهيراً إلى تكرار إعجابه بذلك الموقف منهما ، وهو ما يتكرر له نظير فى قول النمر بن التولب - وهو شاعر جاهلى أدرك الإسلام ويقال أنه أسلم - على لغة تعميمية تعكس خلاصة أشباه هذا الموقف :

وجُسرم جسرٌه سسفسهاء قسوم وحلّ بغيسر جسارمسه العسذاب

وقول أخر أيضا في نفس التصور:

رأيتُ الحسرَب يجنيها رجال ويصلِّي حسرٌها قسوم برآءُ

وهنا يبدو زهيرا قادراً على الجدل الفنى مع عصره أخذاً وعطاء ، فقد عاش

الحركة الأدبية بكل حواسه ، يفيد من جيله ويفيد ذلك الجيل ، ولكن المسأله لم تقف عند هذا الحد ، بل تجاوزته ليترك زهير بصمات فنية واضحة لدى شعراء الأجيال التالية التى لم يكف كبار شعرائها أو صغارهم عن الأخذ عنه ، والإفادة من صوره .

**(V)** 

وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند التحديد الدقيق لمكانة الشاعر الفنية من خلال ساحة عصره فقط ، إيمانا بأن فنه لابد أن يكون حلقة في سلسلة ممتدة مع امتداد عصور الأدب ، فإن تبين موقع زهير لابد أن يتجاوز تأثره وتأثيره في شعراء العصر الجاهلي ، لينطلق بعد ذلك مؤثراً في كثير من شعراء العصور المتأخرة مما يشير إلى استمرار فنه ، وامتداده وعدم موته بموت صاحبه ، وهذا طبيعي بالنسبة لزهير – على وجه التخصيص – باعتباره صاحب مدرسة فنية وجدت سبيلها من بعده على أيدى كثير من تلاميذه على امتداد الحركة الأدبية .

ونستطيع عرض تأثير زهير في الجيل التالي مباشرة في صدر الإسلام ، ولنا أن نتصور ندرة هذا التأثير بحكم انشغال شعراء العصر بكثير من أمور الدولة والدين الجديد ولنا أن نتصور أيضا كما هائلا من الإعجاب بفن زهير ، والتأثر به في عصر بني أمية حيث درج الشعراء خاصة الفحول منهم على استعادة ذاكرة الشعر العربي القديم من خلال حركة إحياء عامة أخذت على عاتقها إعادة صورة القصيدة الجاهلية إلى أذهان جمهور العصر .

وعن المستوى الأول يبدو تأثير زهير واضحاً في صور جزئية رسمها كعب ابن مالك الأنصاري في قوله في مشهد الطلل .

بها العين والآرام يمشين خلفَة وبيض نعام قيضُه يتقلع (١)

وفي حديث الحرب يقول كعب أيضا في لغة الفخر:

<sup>(</sup>١) ديوان كعب بن مالك ٢٢٢.

على كل من يحمى الذمار ويمنع ولانحن من أظفارها نتوجع (١)

ونحن أناس لانرى القستلُ سُبُّةُ بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفُحُش

فهو يستلهم من زهير الترويح لمنطق القوة ، بشرط ألا تبيح لأهلها الظلم أو المبادأة بالعدوان ، بل يتوقف عند قوة الدفاع عن النفس ، أو على حد تعبيره الصريح التى التحمى الذمار وتمنع والتى يقابلها عند زهير على المستوى الحكمى:

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهسدم ومن لايظلم الناس يظلم

ويمتد التأثير ليزداد بروزا وانتشارا عند كبار شعراء بنى أمية ، ويكاد الأخطل يفوز بنصيب ضخم من تراث زهير ، ويبدو أنه كان شديد الإعجاب بمشهد الظعينة كما صوره زهير ، فحوله الأخطل إلى تقليد فنى يصور على نهجه في قوله :

تبين خليلى ناصح الطرف هل ترى تحمَّلْن من صحراء فلج ولم يكَدُّ نواعَم لو يلَقَين في العيش تَرْحَة ولوبات يسرى الذَّرُ فوق جلودها تمايلن للأهواء حستي كسأنما تمايلن للأهواء حستي كسأنما

بعينك ظُعنا قد أقلت حُمولها؟ بصير بها من ساعة يستحيلها ولاعشرة من جَد سوء يُزيلها لأثَر في أبشارهن مسحيلها يجور بها في السير عمداً دليلها يجور بها في السير عمداً دليلها

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأخطل ٢/٦١٣ .

فلج: موضع ، من ساعة : منذ ساعة ، يستحيلها : يطيل النظر إليها من بعيد ، النواعم ج ناعمة وهي المتنعمة : يزيل النعمة عنهن ، الذر : صنفار النمل ، الأبشار : ج بشر والبشر ج بشرة وهي ظاهر الجلد ، يجوز : يميل عن الطريق أو يعدل عن القصد .

ولسنا فى حاجة إلى البحث عن الملامح الجزئية فى هذا التأثير ابتداء من حركة الصورة ، إلى الموقف الاجتماعى للظعينة فى نفس الشاعر ، إلى مكانتها من النعمة والترف بين بنات قومها ، وهى نفسها لوحة زهير .

ويشغل الأخطل نفسه أيضا بجناية كبر السن على البشر كما صورها زهير في شخصه إذ يقول الأخطل:

## والناس هُمهم الحياة وما أرى طول الحياة يزيدُ غير خَبَال (١)

فهو يضيق بالحياة كما سئمها زهير حين قطع منها ثمانين حولا ، فيستغل الأخطل نفس المنطق الحكمى حين يعرض الموقف بهذا الشكل العام المطلق ، بل إن العين والآرام لازالت تلح على خيال الأخطل بنفس الصورة فيقول :

## دار تبدلت النعسام بأهلها وصروار كل مُلَمع ذيّال (٢)

كما يلتقط خياله أيضا صورة «الكلا الوخيم» التى عرضها زهير فى منطق الحروب القبلية ، فيقول مستوحيا المشهد بكل بداوته فى دائرة الجزاء والعقاب أبضا:

واعدل لسانك عن أسيد إنهم كلاً لمن ضغنُوا عليه وخيم (٣)

ولازالت مشاهد زهير تجد مكانها عند جرير أيضا ، فإذا هو يأخذ من وشم

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ١/١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۳۷/۱ .

الصوار جماعة البقر الوحشي ، اللمع : الثور الوحش في جسده بقع تخالف سائر لونه . الذيال : الطويل الذيل .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٢٩١/١ .

أسيد : قبيلة من مضر وهو أسيد بن عمر تميم ، ضغنوا : جاروا ومالوا ، وضغنت إلي الشي: نزعت إليه ، الوخيم : الثقيل .

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_

زهير موقفا تشبيهيا آخر في قوله مشبها الدار بريش الحمامة لاختلاف لونها ، وقد استعجمت وخرست :

كان رسوم الدار ريش حساسة محاها البلى فاستعجمت أن تكلُما(١) فليت ركساب الحي يوم تحسملوا بحومانة الدّراج أصبحن ظُلُعا (٢)

ثم يمتد هذا التأثير إلى القطامي (وهو من المقلين من شعراء بنى أمية) حين يعيد إلى الأذهان مشهد العين والآرام في الرباع الخالية قائلا (٣)

وأطلال عفت من بعد أنس ودار الحي منكرة قسفسار خلت غير الظباء بها وعين وظلمان النعام لها عرار

كما يأخذ المرار الفقعسى صورة «الأثاقي السفع، لدى زهير ، ليزيد من كآبتها وقتامة صورتها في قوله :

أثرُ الوقَود على جوانبها بخدودهن كانه لطم (١)

كما يستعير التعبير بالإبل ودورها في ديات القتلى وحقن الدماء في قوله وقد أضاف إليها وظائف أخرى:

لهم إبل لا من ديات ولم تكن مهوراً ولامن مكسب غير طائل(٥)

كما يظل ،وادى القنان، مسيطرا على الساحة الجغرافية للشاعر الأموى حين

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۱۹۵ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۲۸.

<sup>(</sup>٢) ديوان القطامي ١٣٧ . عرار : عر الظليم صاح ،

<sup>(</sup>٤) شعراء أمويون ٢/٤٨١ .

<sup>ِ</sup> (ه) شعراء أمويون ٤٧٨ .

يمتد إلى الشمردل اليربوعي في قوله (١):

برِنْتُ من المنازل غسيسر شسوق إلى الدار التي بكوى أبان ومن وادى القنان وأين منى بدارات الرّها وادى القنان

وقد يصح هنا لمعترض أن يقول إنه لا ضروة لأن يكون زهير هو المصدر الوحيد لتلك الصور التي استوقفت شعراء بني أمية في عصر الإحياء ، ولكنا نسجل هنا أن هناك ما لايمنع من أن يكون فن زهير قد سيطر على أذهان هؤلاء فصدروا عما صدر عنه ، وتأثروا به بلا حرج أو وجل ، خاصة أن مكانته في عصره لم تنكر ، بل اعترف به مجتمعه صاحب مدرسة فنية ، لعلنا استطعنا أن نبينها بين التأثير والتأثر من خلال تلك المحاولات النصية المختلفة .

وعلى هذا النحو تركزت معطيات التصوير في شعر زهير حول البيئة الجاهلية ، فكان تلميذا لأوس بن حجر حيث اقتفي أثره في التصوير الفنى التشبيهي والوصفى وراح يدقّق في معالم صنعته حتى عد من ، عبيد الشعر، الذين تميزوا بالبطء والتروى والأناة والتنقيح فيه ، وإعادة النظر في دقائقه ، قبل إخراجه إلى جمهور المتلقين حتى أضيفت إليه قصة الحوليات المشهورة .

وبذا بدا زهير مقتديا وراوية ، ثم ارتقى ليصبح زعيم مدرسة يروى عنه الآخرون ، ويسلكون مسلكه الفنى ، مستغلين ما أضافه إلى الفن من تجارب وقدرات فنية خاصة أضافت إلى الشعر الجاهلى رصيداً ضخماً قدّمه على بقية شعراء الجاهلية ، ويكفى هنا أن نذكر ما روى عن عكرمة بن جرير فى قوله : قلت لأبى : يا أبت من أشعر الناس؟ قال : أعن الجاهلية تسألنى أم الإسلام؟ قلت : ما أردت إلا الإسلام ، فإن ذكرت الجاهلية فأخبرنى عن أهلها قال : زهير أشعر أهلها . قلت : فالإسلام؟ قال : يجيد أهلها . قلت : فالإسلام؟ قال : يجيد مدح الملوك ويصيب وصف الخمر قلت : فما تركت لنفسك؟ قال : دعنى فإنى نحرت الشعر نحرا .

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲ پ ٤٨٤ .

وهي رواية تكشف عن استمرار رصيد زهير في نفوس الشعراء الكبار ، فلم يجدوا غضاضة في الاعتراف بذلك ، ثم عكسوا ذلك الرصيد تطبيقا على أشعارهم التي لم يتورعوا فيها من التأثر به ، وكيف يتورعون وهم يحددون مكانته على هذه الصورة ؟

(4)

ومن مجمل ما سبق من تناول لمنهج المعلقة ، وما طرحه موضوعها تظل واردة بين أيدينا أنماط صراعية متعددة ، يكفى الإشارة إلى أهمها بروزا ، لتبقى فيها جوانب كثيرة جزئية تطرحها الأبيات كلما عاودنا قراءة النص ، وكأننا أمام صراع الماضى والحاضر وانقسام الشاعر على نفسه بين عالم الذكرى وعالم الواقع منذ حديثه الطللى ، وقد توقف فى الديار بعد عشرين عاما يتأمل ويتفرس وكأنما يحاول تحطيم حواجز الزمن ، وتداعبه لحظة انتصار سريعة يكاد ينتصر فيها الحاضر حين يترجم ذلك فى تحيته الموجهة إلى الديار ، ولكنها مجرد محاولة لاتلبث أن تتلاشى أمام الانتقال من المشهد الطللى إلى ما أكمله به من حديثه حول الظعينة وتتبع رحلتها من خلال نمط آخر من أنماط الصراع بين عنصرى الثبات والحركة على مستوى الزمان والمكان معاً ، وفيها يمكن تجاوز المكان وقطع وادى السوبان إلى وضع عصى الحاضر المتخيم ، ولكن الزمان يظل دائما فى موقف الانتصار فقد استمر الطلل طللا ، وبانت الظعن مع الأقوام ، ولايبقى موقف الانتصار فقد استمر الطلل طللا ، وبانت الظعن مع الأقوام ، ولايبقى

ومع الانتقال إلى الموضوع يتراءى الصراع القبلى على درجة من السيادة والانتشار ابتداء من ذلك الصراع المعلن الصريح بين قبيلتى عبس وذبيان ، إلى دور السيدين في محاولة إنهاذه عن طريق الصلح ودفع الديات ، إلى الصراع الخفى الذي ترجمه زهير في اندفاعه إلى رسالته إلى الاحلاف محذرا من مغبة هذا الإخفاء:

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم.

فإذا ما انسلخ من صورته الجماعية تحت وطأة هذا التهديد ، بدا مرة أخرى في صور فردية على غرار موقف الحصين بن ضمضم وقد انشق على الصلح

القبلى وأضمر فى نفسه غدرا ونية ثأر ، وكأنه عجز عن الاتساق مع حس القبيلة، واستسلم لنوازع الشر فى نفسه مما دفع الشاعر إلى العنف فى توجيه اللوم والإنذار له .

ولا تزال لغة الصراع مطروحة على ساحة العلاقات البشرية وهذه قد يجوز التحكم فيها ، ويمكن الخلاص منها بما هو يشرى أيضا مثل صلح أو تهديد أو إنذار على عكس ما يظل معقدا من تلك الرؤى التي يتصارع فيها البشر مع الغيبيات على نحو ما يعكسه قول زهير حول كوارث الليالي (٤٦) ، أو ما طرحه في لوحة الحكمة من صراع إنساني إزاء المجهول ، أو الاستسلام البشرى أمام الموت ، وكذا أمام الدهر ، فهنا تنعدم المقاومة التي دعا إليها الشاعر في حوارات أخرى حول مقاومة الإنسان أمام الحياة ، أو دعوته إلى الاغتراب إذا ضاق ذرعاً بأى من صورها . فهي ضروب متنوعة من صيغ الصراع ومقوماته وأشكاله تختلف عما استوقفه طويلا من صراع الواتر والموتور ، أو الجاني والمجنى عليه (٤٧) ، إلى فير ذلك من صيغ جزئية بدت واردة من نفس المنطلق على بساطة أدائها وسرعته على طريقة ما صوره ، من المحل والمحرم والسحيل والمبرم ، والعلم والتذوق ، والورود والصدر ، والخطأ والإصابة وعلم اليوم وعلم الأمس إذ يبقى وراء كل صورة منها كتلة صراعية لا تخفي أطرافها ولا تتضاءل حدتها مع بساطة الأداء ، بقدر ما نظل علامة دالة على سيادة هذا الموقف في شعر الجأهكية، بساطة الأداء ، بقدر ما نظل علامة دالة على سيادة هذا الموقف في شعر الجأهكية، حتى ما بدا منه داعيا إلى السلام .

## ٢- بين القبيلة والإمارة (معلقة عمرو)

وتنعكس صورة أخرى من الصراع لدى صاحب المعلقة المشهورة فى الفخر القبلى ، وهو عمرو بن كاثوم بن مالك بن عتاب .. ابن جشم بن بكر .. من قبيلة تغلب ، وهى القبيلة التى ذاع أمرها فى حرب البسوس التى دارت رحاها بينها وبين قبيلة بكر .

وهو ابن ليلى بنت المهلهل ، وكان جده المهلهل أخو كليب مضرب المثل في عصره ، في عزته وقوته ومكانته بين الجاهليين ، وهو صاحب سيرة بطولية انتشرت ، واتسع نطاقها على مستوى شعبى ، وأخذ في نفوس أبناء العصر بعداً ملحميا استند إليه في حياته وفنه عمرو بن كلثوم .

ويبرز عمرو في قومه سيدا عملاقا منذ شبابه ، ويصبح له من بينهم شأن لا يغفل أو ينكر ، من حيث شجاعته وبطولته ، ويسهم بدور شجاع فعال في الحروب التي نشبت بين قبيلته ،تغلب، وبين ،بكر، ويتم الصلح بناء على تحكيم عمرو بن هند في أي خلاف يمكن أن ينشب مرة أخرى بين القبيلتين .

ومن هذا بدأت النعرة القبلية تأخذ سبيلها إلى نفس عمرو ، من حيث إحساسه بأصالة نسبه ، وعراقته ، وامتداده إلى أجداد لهم المكانة العليا في السيادة بين الجاهليين من ناحية ، ثم إحساسه بفرديته ، وكيف أصبح علماً في قومه يتولى حروبهم وقيادتهم ، وهو واحد من كبار مستشاريهم في أمورهم الحربية وهو لم يزل يافعا من ناحية أخرى .

ومن منطلق ذلك الإحساس الذي يلتقى فيه تعظيم الذات وتوهجها مع الإحساس بتفرد الانتماء القبلى انطلقت قصة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند الملك ، يوم أن تساءل الأخير – في جلسة منادمة – عمن يأنف من العرب أن يجعل أمه تخدم أم عمرو بن هند ، فأجابه عمرو بن كلثوم بأن أمه هي هذه ، لأنها بنت المهلهل ، ويكون استدعاء الملك لعمرو وأمه ، وتكون توجيهاته لأمه (أم الملك) بأن تصرف خدمها ، وتوجد مبررا لاستخدام أم عمرو بن كلثوم ، ويدخل عمرو إلى مجلس الملك ، وتدخل ليلى بنت المهلهل إلى عمرو بن هند زائرة ومجالسة ، فتطلب هند من ليلى أن تناولها إناء ، فترفض ليلى قائلة : إن أولى

الحاجة بحاجته صاحبها ، وحين تكرر الطلب من قبل هند ، ومعه تكرر الرفض من قبل ليلى التى أحسّ أن الموقف لم يصدر عفواً بقدر ما تم عن قصد ، وأنه قد جئ بها خصيصا لإهانتها ، وإهدار كرامتها فى قصر الملك ، فحين سيطر عليها هذا الإحساس صاحت : واذلاه لبنى تغلب ، وعندها بلغ الصوت مسمع عمرو ، فنهض من مجلسه ، وانتزع سيفه من غمده ، وسله ليطيح برأس الملك ، لتنتهى المأساة بالانتصار لكرامته الممثلة فى موقف أمه والتى جسدها صوتها حين صدر عنها ذلك النداء ، فكان بداية صراع من نمط جديد .

وتزداد بطولة عمرو في قومه بعد تلك الواقعة ، وتنتشر معلقته التي صور فيها قومه وبطولاته بين كل أبناء تغلب ، ويقال إنه بدأ نظمها في قصر ابن هند في إحدى جلسات التحكيم التي تولاها الملك بين بكر وتغلب ، وأنه أكملها بعد أن اكتملت لقصته عقدتها ، ولاحت بشائر حلها كما سجلته الروايات المختلفة ، وكانت المعلقة فرصة أمام عمرو ليبرز من خلالها ما أراد من شخصيات تاريخية ، امتد إليها نسبه ، فساعدته عليها تلك الصيغة المطلقة التي وظفها في فن الفخر القبلي ، حتى كاد يخرج من دائرة الصراع لصالح قومه .

وعلى هذا النحو برز عمرو واحدا من شعراء الجاهلية المشهورين ، وقد ترجم له ابن سلام وصنفه بين طبقات الشعراء ، فأدرجه ضمن شعراء الطبقة السادسة من الجاهليين . وشعره المتبق بين أيدينا قليل ، وأكثره شهرة وذيوعاً تلك المعلقة النونية المشهورة ، ومعروف عن هذه المعلقة أنها انتشرت بين قبيلته ، وتوارثتها الأجيال المختلفة حتى صارت بمثابة «النشيد القومى» فيها ، حتى «ألهتهم عن كل مكرمة على حد تعبير بعض شعراء بكر ، حين آخذوهم على كثرة تغنيهم بها ، وترديدهم إياها .

وتختلف المعلقة في بعض جزئياتها عن الصورة التقليدية عند شعراء المعلقات حيث بدأها عمرو بافتتاحية خمرية ، وتجنب فيها حديث الطلل ، فبدا متأثرا بالطابع الحماسي الانفعالي الذي سيطر عليه من جراء الواقعة التي دفعته إلى نظمها ، ولذا نرجح أن يكون الشاعر قد نظمها دفعة واحدة بعد انتصاره على عمرو بن هند ، وقد حسم الصراع لصالحه ، فكان صراعا متميزا بين القبيلة والإمارة ، وبين سيد القبيلة والعلك المتوج ، على نحو ما تعكيه المعلقة ، وفيها بقول :

ولاتبعقى خصمه ورالأندرينا إذا مها الماء خالطها سخينا إذا مها الماء خالطها سخينا عليه أذا مها ذاقهها مهينا عليه لماله فيها مُهينا وكان الكأس مُجْراها اليَمينا مصاحبك الذي لا تُصبحينا مصاحبك الذي لا تُصبحينا مُحسقه لله تُعسبونا نخصبونا اليسقين وتُخسبونا القسين أم خنت الأمينا وقعد أمنت عُيون الكاشحينا وقعد أمنت عُيون الكاشحينا

(۱) الأهبى بصحنك فاصبحينا (٢) مشعشعة كأن الحص فيها (٣) تجسور بذى اللسانة عن هواه (٤) ترى اللحز الشحيح إذا أمرت (٤) مرك اللحز الشحيح إذا أمرت (٥) صددت الكأس عنا أم عسرو (٩) وما شر الشلالة أم عسمرو (٧) وإنا سسوف تدركنا المنايا (٨) قيفي قبل التفرق ياظعينا (٩) بيسوم كريهة ضربا وطعنا (١٠) قفي نسألك هل أحدثت صرما (١٠)

- (١) الصحن : القدح أو كأس الخمر ، الصبوح : شرب الغداة وعكسها الغبوق وهي خمر المساء. الأندرين : قرية بالشام كانت مشهورة بجودة خمرها وكثرتها ولذلك نسبت إليها الخمر رفعاً لشأنها دون سواها من أنواع الخمور .
- (") الخمر المشعشعة: التي رقت من المزج بالماء أو العصير ، الحص: الورس أو الزعفران المعروف بشدة صفرته اتخذ منه مشهداً لونياً لخمره ، سخينا: من السخاء بمعني الكرم والإسراف ، أو أنهم كانوا يسخنون لها الماء قبل المزج في الشتاء .
- (٣) تجور : تعدل وتميل . ذو اللبانة : صاحب الحاجة ، يلين عن هواه : يكسر ويعدل عن حاجته.
- (٤) اللحرّ : البخيل اللئيم . أمرت : أديرت . يهين المال : يسرف في إنفاقه فيتحول إلي مجرد وسيلة لا غاية .
- (٧) المنايا : الأقدار أوالموت ، مقدرون : مقدرون لأوقات المنية ، وهي مقدرة لنا بدورها لانستطيع منها فراراً.
- (٨) الظعينا: ترخيم الظعينة وهي المرأة الراحلة في الهودج مع قومها: وجمعها ظعائن وظُعنُ .
  - (٩) يوم الكريهة : يوم الواقعة الكريهة : الموالي هنا . العصبة أو أبناء العم .
- (١٠) الصرم: القطعية . وشك البين: سرعة الفراق ، الأمين: هنا هو الشاعر الذي يحفظ سرها ولم تغيره الحروب التي كانت بينه وبين أهلها .
  - (١١) الكاشع: العدو أو الرقيب، الخلاء: بعيدا عن الرقباء والوشاة،

تربعت الأجسارع والمتسونا رايت حسمولها أصلا حسينا كاسياف بأيدي مسملتينا اضلت في أصلت الحنينا اضلت في أسينا وبعد غضد بما لا تعلمينا ونعسد في المنتقينا ونعسد ونعسد أله في المنتقينا عسمنا الملك في المحتوينا:

(۱۲) ذراعَى عَسِيطُلُ أَدْمَسَاءُ بكر (۱۳) تذكُرْتُ الصبّا واشْتَقْتُ لَمَا (۱٤) وأَعْرَضَتِ اليمامةُ واشمَخَرُّتُ (۱۵) فما وجَدَتْ كوجَدْى أَمُّ سَقْبِ (۱۲) ولا شمطاء لم يتركُ شَقَاها (۱۷) وإنَّ غسدا وإنَّ البسومَ رَهْنُ (۱۸) أبا هند فسلا تعسجَلْ عَلَيْنا (۱۸) بأنًا نُورِدُ الرَّايَات بَيسسفسا

(٢١) وسيد مُعشر فَيدُ تُوجُوهُ

<sup>(</sup>١٢) عيطل: طويلة العنق. الأدماء: البيضاء، البكر: التي ولدت ولداً واحداً أو التي لم تلد من قبل. تربعت: رعت نبات الربيع، الأجارع: كتبان الرمال دون الجبال. المتون: ما غلقا من الأرض.

<sup>(</sup>١٣) الحمول: الإبل التي يحمل عليها الأثقال. أصل: قبيل الغروب.

<sup>(</sup>١٤) أعرضت : ظهرت وبانت معالمها علي امتداد النظر ، اشمخرت : طالت أو بانت مستطيلة . المصلت الشاهر سيفه أو أخرجه من غمده استعداداً للمنازلة والقتال .

<sup>(</sup>١٥) أم سقب : ناقة ، الأسقب «ولد الناقة» أضلته : افتقدته حين ضلّ منها فأكثرت البحث عنه. رجعت الحنين : رددته حزناً علي فقد وليدها ،

<sup>(</sup>١٦) الشمطاء: العجوز التي اشتد حزنها وألمها على فقد كل أبنائها (هنا) ، أو هي التي ليست بشابة . شقاها : تعبها في رعاية أبنائها وتربيتهم .

<sup>(</sup>١٨) أبو هند : عمرو بن المنفر ، أنظرنا : انتظرنا أو أخرنا لتنظر ما يكون من أمر قتالنا العنيف . اليقين هنا : الحقيقة القتالية التي لامراء فيها .

<sup>(</sup>١٩) الرايات: الأعلام، الورود والصدر: قدوم الإبل إلي الماء، ورجوعها عنه واستخدمها الشاعر هنا مجازاً.

<sup>(</sup>٢٠) غر طوال : بيض مشهورة ، أن ندين : أن نخضع أو نطيع أونذل أو نطيع له أمراً خوفاً منه.

<sup>(</sup>٢١) يحمى: يمنع . المحجرون . الذين ألجئوا إلى المضيق وبانت حاجتهم إلى الأخرين .

مسقلدة أعنتها صفونا وشداً بنا قستادة من يكينا يكونوا في اللقاء لها طحينا ولهوتها قضاعة أجمعينا عليك ويُخسرِجُ الدَّاءَ الدَّفَينا نطاعن دونه حستى يَبِسينا على الأحفاض نمنع من يلينا ونحسمل عنهم مساحسملونا ونضرب بالسيوف إذا غشينا (۲۲) توكنا الحيل عاكيفة عليه (۲۲) وقد هرت كيلاب الحي منا (۲۲) مستى ننقل إلى قسوم رحيانا (۲۶) ميكون نفيالها شرقي نجد (۲۹) وإن الضغن بعد الضغن يفشو (۲۷) ورثنا المجد قد علمت معد (۲۸) ونحن إذا عماد الحي خرت (۲۸) ندافع عنهم الأعداء قدما (۲۹) نطاعن ما تراخي الناس عنا (۳۰) بسمسر من قنا الحطي لذن

- (۲۲) المنافن : الفرس القائم أوالذي رفع إحدي قوائمه من شدة التعب بعد نهاية القتال .
   عاكفة : مقيمة ، تركنا الخيل عليه : أحطنا به لأخذ سلّبه .
- (٢٣) القتادة: شجرة لها شوك التشذيب: قطع الأغصان وشوكها شذبنا: فرقنا جمعهم وشتتنا شملهم من يلينا: من ولى حربنا ، ومن يقرب منا من أعدائنا أو يتمرد علينا.
- (٢٥) الثقال: قطعة من الجلد أو القماش توضع تحت الرحا يسقط عليها الطحين وهي لا توضع إلا في وقت الطحن. اللهوة: قبضة تلقى في الرحا لتدور عليها فتطحنها.
- (٢٦) الضبغن : الصقد الضفي الذي لا يظهره إلا الدليل . الداء هنا بمعني الصقد ، الدفين : المستقر في القلب .
- (٢٧) المجد : الشرف والرفعة ، حتى يبينا : حتى يظهر ويتكشف ، نطاعن دونه : نحميه وندافع عنه .
- (٢٨) الأحفاض ج حفض وهو متاع البيت ، والإبل التي تحمل المتاع . من يلينا : من يجاورنا ويقع علينا حق حمايته والدفاع عنه .
- (٢٩) قدما : أي قديماً ، وقدما أي تقدما ، ما حملونا : ماجنوا علينا بما حملُونا إياه من ديات أو مساعدات .
  - (٣٠) تراخي: تباعد . غشينا : اقترب بعضنا من بعض خاصة في مراحل العناق في القتال .
- (٣١) السمر من الرماح: أجودها ، لُدن : لينة ، ذوابل: فيها بعض اليبس ، يعتلين : تعلق رؤوسهم في وقت اشتداد القتال ،

ونُخليها الرقاب فَيَختلينا وسُوقا بالأماعيز يرتمينا فيسما يدرون ماذا يتقونا؟ مسخداريق بأيدي لأعبينا خصضبن بأرجُون أو طلينا من الهَول المشبه أن يكونا مسحافظة وكنا السابقينا وشيب في الحروب مُحجوينا مسقدارعة بنيهم عن بنينا فنصبح غارة مُستلبسينا فنصبح في منجالسنا تُبينا فنونا ندق به السهدولة والحدزونا

(٣٢) نشق بها رؤوس القوم شقاً (٣٣) تخالُ جَماجِم الأبطال فيها (٣٤) نَجُدُ رؤوسَهُم فِي غير بر (٣٤) كأن سيوفنا فينا وفيهم (٣٥) كأن سيوفنا فينا ومنهم (٣٦) كأن شيابنا منا ومنهم (٣٧) إذا مساعي بالإسناف حي (٣٨) نصبنا مثل رهوة ذات حَدُ (٣٨) بفتيان يَرون القتل مَجلاً (٤٠) حُديًا الناس كلهم جَميعا (٤٠) فأما يوم خَشيتنا عليهم (٤٢) وأما يوم لا نخشي عليهم (٤٢) وأما يوم لا نخشي عليهم بن بكر (٤٢)

<sup>(</sup>٣٢) نخليها الرقاب: أي نجعل الرقاب لها كالخلاء وهو الحشيش وأعشاب الصحراء نجذها كما يُجَذُ الحشيش

<sup>(</sup>٣٣) الأمعز: الأرض الصلبة كثيرة الحصي ، الوسوق: ج سوق وهو الحمل ويروي وسُوقاً جمع ساق ويقصد بها سيقان الأبطال عطفاً علي جماجهم ،

<sup>(</sup>٩٣٤ في غير بر : في غير شفقة عليهم أو رأفة بهم أو خوف عليهم ، يتقون : يدفعون عن أنفسهم .

<sup>(</sup>٣٥) المخاريق يشير بها إلي سيوف أصحابه وسيوف أعدائه ، والمخاريق : ما يلعب به الصبيان يشبه ونه بالحديد وهو يستمد الصورة من لعبة عرفت بين شباب الجاهلية يستعيرها لتصوير الضرب المتبادل بينهم وبين أعدائهم .

<sup>(</sup>٣٧) الإسناف: التقدم في الحروب ، الهول: شدة القتال ،

<sup>(</sup>٣٨) رهوة : جبل أو أعلى الجبل ، ذات حد : ذات شوكة .

<sup>(</sup>٤٠) يحدو الناس: يسوقهم ويتزعمهم ويقودهم.

<sup>(</sup>٤١) التلب : التجهز بالسلاح استعداداً للدفاع والهجوم في القتال .

<sup>(</sup>٤٢) الثبون: الجماعات المتفرقة ، ثاب: رجع .

<sup>(</sup>٤٣) الرأس: الحي العظيم ، السهولة والحزون: ما انخفض من الأرض وارتفع منها ،

تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ نكون لقيلكم فيسها قطينا؟ مستى كنا لأمّك مُصفَّوينا؟! على الأعداء قلبلك أن تلينا وولتهم عشروزنة زبرونا تدق قسفا المشقف والجبينا بنقص في خطوب الأولينا أباح لنا حصون المجددينا زهيسرا نعم دُخور الذّا خرينا به نحمى ونحمى الملجدينا به نحمى ونحمى الملجدينا به نحمى ونحمى الملجدينا في المجدد ولينا

(48) بأى مشيعة عمرو بن هند (40) بأى مشيعة عمرو بن هند (40) تهددنا ، وارعدنا ، رويدا (47) فإن قناتنا يا عمرو أعيت (48) إذا عَضْ النقاف بها اشمازت (48) عَدَّنَ أَن إذا انقلبَتْ أَرَنَتْ (60) ورثنا مَجْدَ علقمة بن سيف (60) ورثنا مُهلها وكُلثوما جَميعا (60) وذا البُرة الذي حُدثت عنه (60) ومنا قبله الساعى كُلَيْبُ

<sup>(</sup>٤٥) القطين : المتجاورون ، قطن في المكان إذا أقام به واستقر فيه ،

<sup>(</sup>٤٦) القتى : خدمة الملوك بصفة خاصة ، رويداً : أي تمهِّل (صيغة تهديد) .

<sup>(</sup>٤٧) القناة : الأصل ، تلين : تذل يتخضع ، أعيت : أعجزت ،

<sup>(</sup>٤٨) الثقاف : ما تقوم به الرماح ، اشمأزت : نفرت ، عشورنة : صلبة شديدة ، الزبون : الدفوع .

<sup>(</sup>٤٩) أرنت : يقول إذا انقلبت في ثقافها صوتت وشجعت قنا من يثقفها .

<sup>(</sup>٥٠) الخطوب: الأمور، واحدها خطب، الأولون: السلف،

<sup>(</sup>٥٢) مهلهل : أخو كليب وصاحب سيرة شعبية وهو جد عمرو بن كلثوم من قبِّل أمه ، زهير : جده من قبِّل أبيه ، نعم ذخر الذاخرينا : أي خير من يصبح أهلاً للفخر ،

<sup>(</sup>١٥) ذو البرة : قيل هو كعب بن زهير الذي قيل له ذو البرة لأنه كان علي أنفه شعر خشن فشبه بالبرة وهي الحلقة في أنف البعير . الملجئينا : الذين يقعون في حمايتنا ويجب علينا الدفاع عنهم .

<sup>(</sup>٥٥) ولينا: من الولاية أي صار إلينا فصرنا ولاة عليه.

نَجُدُ الوصلُ أو نَقِصُ القَسرينا وأوف المُم إذا عَسقَدُوا يَمِينا رفيد وأوف المُرينا رفيد الرافيدينا ونحن الجُلةُ الحُسسورُ اللَّرينا ونحن العازمُون إذا عُسمينا ونحن الآخسذون لمسا رضينا وكسان الأيسسرين بَنوُ أبينا وصُلْنَا صَولة فسيسمن يكينا وأبنا بالملوك مُسمسفسفسة اليسقينا؟ الما تعسرفُ وامنا اليسقينا؟ الما تعسرفُ وامنا اليسقينا؟ وأسياف يقسمن ويرتمينا؟ وأسياف يقسمن ويرتمينا؟ ترى فوق النجاد لها عُمضونا وأيت لها جلود القسوم جُسونا رأيت لها جلود القسوم جُسونا

(٥٩) متى نَعْقِدْ قرينتنا بحبل (٥٧) ونُوجد نحنُ أَمنَعَهُم ذَمَاراً (٥٧) ونحن غداة أوقِدَ في خَزَازَي (٥٩) ونحنُ الحابسون بذي أراطي (٥٩) ونحن الحاكمون إذا أطعنا (٦٠) ونحن الماكون لما سخطنا (٦٢) ونحن التاركون لما سخطنا (٦٢) وكنا الأيمنين إذا التسقينا (٦٢) فصالوا صولة فيمن يكيهم (٦٤) فسالوا صولة فيمن يكيهم (٦٤) فابوا بالنهاب وبالسبايا (٦٤) إليكم يا بني بكر إليكم (٦٩) المسا تعلموا منا ومنكم (٦٧) علينا البيضُ واليكبُ اليَمانِي (٦٧) علينا كلُّ سابغة دلاص (٦٨) إذا وضعتُ عن الأبطال يوما (٦٩)

<sup>(</sup>٥٦) القرينة التي تقرن إلي غيرها ، متي تقرن إلي غيرنا أي متي نسابق غيرنا . نجدُ : نقطع . القرينة : الناقة والجمل تكون فيهما خشونة .

<sup>(</sup>۸۸) خزاري : جبل أو اسم موضع ،

<sup>(</sup>٥٩) أراطي : مكان أو ماء ، الجلة : العظام من الإبل ، تسف : تأكل ، الدرين : حشيش يابس،

<sup>(</sup>٦٠) الحاكمون: المانعون وأصبحاب الحكم والسيادة . العازمون: الأشداء في القتال .

<sup>(</sup>٦٢) الأيمنون: أصحاب الميمنة وهم المتقدمون في صفوف الجيش. الأيسرون: أصحاب الميسرة: المتأخرون فيها.

<sup>(</sup>٦٤) أبوا : رجعوا : المصفد :المقيد أو المغلل بالأصفاد ،

<sup>(</sup>٦٧) البيض: الحديد ، اليلب: الدرع ،

<sup>(</sup>٦٨) السابغة : التامة الدلاص : الليئة التي تزل عنها السيوف ، النجاد : حمائل السيف . الغضون : التكسر .

<sup>(</sup>٦٩) الجون : السود أي تسود جلودهم من صدأ الحديد .

تصففها الرياح إذا جسرينا عسرون كنا نقساند وافستكينا ونورثهسا إذا مستنا بنينا وافستكينا إذا قسبت بالطحها بنينا واثا البين الجفون الجستسدينا واثا البين في رايك الجفون واثا المهلكون إذا أسينا ويشرب غيرنا كدو إذا أسينا ودهميا فكيف وجدتمونا وطينا فع جلنا القرى ان تشعمونا فع جلنا القرى ان تشعمونا فعراد ان تفارق أو تهونا خلطن بميسم حسبا ودينا ودينا والاقسوا فسوارس معلمينا

(۷۰) كأن مُتُونَهُنَّ مِتُونُ عُدُو (۷۱) وتحسملُنا غَداةَ الرَّوعِ جُرُدُ (۷۲) ورثناهُنْ عن أباء صسدق (۷۳) وقد علم القبائلُ مِنْ مَعَدُّ (۷۶) بأنّا العاصمُونَ بكُلُّ كَحُلُ (۷۵) وأنا المنعسمُونَ لَمِا يَلينا (۷۷) وأنا المنعسمُونَ إذا قَدَرُنا (۷۷) وأنا المنسارِبُونَ الماءَ مَسفوا (۷۷) وأنا الشارِبُونَ الماءَ مَسفوا (۷۸) ألا أبلغ بنى الطمساحِ عنا (۷۸) قريناكم فعنجلنا قراكم (۸۰) قريناكم فعنجلنا قراكم (۸۰) ظعائنُ منى بنى جُشَم بن بكر (۸۲) أخذن على بعولتهن عهدا (۸۲) أخذن على بعولتهن عهدا

<sup>(</sup>٧٠) المتون : الأوساط ، الفدر : غيران الميام ، تصففها الرياح : تحركها ،

<sup>(</sup>٧١) الأجرد من الخيل القصير الشعر الكريم ، النقيذة : المختارة ، والنقائذ ما استنقذت من قوم أخرين .

<sup>(</sup>٧٣) الأبطح و البطحاء : بطن الوادي يكون فيه رمل وحصى . والبطحاء : البقعة من الأرض .

<sup>(</sup>٧٤) العاصمون: المانعون، الكحل: السنة الشديدة الذي اشتد جدبها وقُلْت خيراتها.

<sup>(</sup>٧٨) الطماح ودعمي : حيان من إياد . كيف وجدتمونا : ماذا عرفتم من أمرنا وما أنيع من قدرتنا في الحروب ؟

<sup>(</sup>٧٩) أن تشتمونا: أي أشعلنا العرب مخافة أن تشتمونا أو يقع منكم سباب ضدنا.

<sup>(</sup>٨٠) مرداة : محخرة شبه بها الكتيبة ،

<sup>(</sup>٨١) تهون : تذل أو تخضع ، أو يصيبها أذي .

<sup>(</sup>٨٢) الميسم : الحسن ، الحسب : الأصل ،

(٨٤) ليستلبن أبدانا وبيسا (٨٥) إذًا ممارحُن يمشين الهُمويْني (٨٦) يَقُتَن جيادَنا ، ويَقُلُن : لَسُتُمْ (٨٧) إذا لَمْ نحمهن فلا بَقينًا (٨٨) وما منع الظعائن مثل ضرب (٨٩) لنا الدُّنيا ومَنْ أَضْحَى عليْها (٩٠) إذا ما المُلْكُ سَامَ الناسَ خسفًا (٩١) نُسَمَى ظالمينَ وما ظَلَمَنَا (٩٢) إذا بلغ الفطام لنا صبي (٩٣) مسلأنا البسرُّ حسى ضاقَ عنَّا (٩٤) ألا لايجهلَنْ أحدد علينا (٩٥) وما منع الظعائن مثل ضرب (٩٦) كمانًا والسيوفُ مُسلّلات (٩٧) يُدَهْدُون الرؤوس كما تُدَهدى (٩٨) سَقَيْناهم بكأس الموت صرفا (٩٩) ألا لايعَلُم الأقْـــوَامُ أنَّا (١٠٠) تَرانا بارزين وكلُّ حيًّ

وأسرى في الحسديد مُسقَرنينا كسما اضطربت متسون الشاربينا بُعُــولتَنا ، إذا لَمْ تَمْنَعُـونا لشيء بعدهُن ولا حسينا تَرى منه السُواعِدَ كِالقُلينَا ونَبُطشُ حين نبطشُ قَــادرينا أبينا أن نُقسرُ الخِسسُفَ فسينا ولكنا سنبسدأ ظالمينا تَخَدَّرُ لَهُ الجَسِبابرُ ساجسدينا وظهر البحر نملؤه سفينا فنجمهل فسوق جمهل الجساهلينا ترى منه السواعد كالقُلينا ولذنا الناس طُوا أجممعيتا حَسزاورة كسرات لاعسبينا ولاقَــوا في الوقـائع أقــورينا تضَعُصَ عُنا وأنا قَدُ وَنينا قد اتُخدذوا مُخَافِتنا قُرينا

<sup>(</sup>٨٤) البيض: الحديد، أو السيوف، والمراد في البيت سلب الأعداء وقد يقصد بالبيض نساء تغلب وهن يخرجن خلف كتائب الجيش التغلبي.

<sup>(</sup>٨٥) يمشين الهوينا: أي لايتعجلن في مشيهن، متون الشاربين: أي يتثنين ويتمايلن في مشيهن مثل السكاري في التثاقل والتباطئ نتيجة نعمتهن وترفهن.

<sup>(</sup>٨٨) القلون: ج قلة وهي الخشبة يلعب بها الصبيان يضربونها بالمقلاة وهي أطول من القلة .

<sup>(</sup>٩٠) الخسف: الظلم والنقصان والجور.

(1)

فغي مقابل موضوع المدح الذي ظهرت فيه معلقة زهير ممثلة لقضايا القبيلة والذات مع إعجاب صاحبها بموضوعه وبنهاية الصراع ، تقف معلقة عمرو ابن كلثوم ممثلة لاتجاه آخر في القصيدة الجاهلية ، تبرز فيه صورة أقرب ما تكون الى الحس القومي العام ، أو هي نوع من الاستجابة الراضية التي تصدر عن الشاعر ، عن قناعة تامة بانتمائه القبلي ، وتسجيل طبيعة الولاء لقومه بما يبعث به من صراعات لاتكاد تنتهي تحت وطأة حماسه وحميته .

ومعروف عن معلقة عمرو هذه أنها انتشرت بين أبناء قبيلته فتوارثتها الأجيال حين بدت بمثابة النشيد القومى لأبناء قبيلة تغلب ، حتى اندفع بعض شعراد بكر فآخذهم على كثرة ترديدهم لها دون ملل أو سأم:

أَلْهَى بنى تغلب عن كل مَكْرُمَة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يفاخرون بها مُذْ كان أوَّلهم ياللرجال لشعر غير مستوم

وبذا تحولت معلقة عمرو إلى صورة قبلية متميزة فى هذا الباب من أبواب الشعر العربى فى عصر الجاهلية ، حيث راح الشاعر فيها يتغنى بانتصارات قومه ، ويعلم الناس بدورهم من خلال تسجيل مفاخرهم ، وتأكيد شجاعتهم فى صور تخيف القبائل الأخرى منهم ، بل تخيف الأجنبى أيضا ، وضاق بها وبه وبقبيلته الخصوم فأعلنوا هذا على طريقة شعراء بكر .

ولم يفارق ابن كاثوم ذكاؤه حين قدم المعلقته بمقدمة ذاتية تصدرت القصيدة ، استطاع فيها أن يصور مسلكه الاجتماعي في صور خمرية عاشها ، واقتنع بتصويرها ، كما صنع طرفة بن العبد ، ولكنه لم يتمرد كما تمرد طرفة ، بل انتهى من تصوير لذته في المطلع ليخصص موضوع القصيدة لخدمة قضايا القبيلة ، فهو يرسم من خلالها صورة قومية المجتمعه ، وكأنه يعترف ضمنا بموقفه الخاص أولا ، ثم موقفه كواحد من أبناء القبيلة ثانيا . وحتى موقفه القبلي هذا لم يصدر إلا عن موقف تسجّله الرواية التي بررت لعمرو نظم المعلقة ، وهنا تهدأ صراعات الأنا مع الجماعة إلى حد بعيد .

وقبل تبين الصورة القبلية التي سيطرت على موضوع المعلقة ، نسجل هنا أنها صدرت في مقدمتها عن ذات صاحبها في علاقته بندمائه وفي صراعه مع قدره وحسه الغيبي ، كا صدرت في موضوعها عن تلك الذات أيضا حين استثير صاحبها في الموقف الذي رددته الروايات وأجمعت عليه ، فلم تكن تلك الإثارة إلا تعبيراً عن حرصه على كرامته التي توحدت حتى أصبحت جزءا من كرامة قومه ، وبهذا سجل عمرو من خلال دفاعه عن شرف أمه دفاعا عاما عن شرف القبيلة ، انضوت من خلاله الذات تحت لواء الجماعة ، وتفاعلت ، الأنا، مع دائدت ، تناعلا دقيقا جعل خيوط القبلية والفردية تتداخل ، حتى غلبت الصيغة العامة التي تنسحب على القبيلة في موضوع القصيدة ، وفي هذا الإطار من التداخل قد تبهت إلى حد كبير ملامح الصراع .

وتكاد معلقة عمرو تنفرد – كما رأينا – بين بقية المعلقات الجاهلية بتلك المقدمة الخمرية التي توازى أيضا تفرد موقف عمرو من قضية أمه ، من خلال الحادثة المشهورة . وإذا كان طريفاً عند زهير أن يصدر في مدحته عن حادثة اجتماعية محددة ، سجلتها الروايات ، فجاء الشاعر في مدحته بما فيها من تفرد وتمايز على بقية المدائح عند غيره من الشعراء ، فإن الطرافة تأخذ منحي آخر عند عمرو بن كلثوم حين يصدر عن موقف اجتماعي خاص به ، ساعده على أن يصدر قصيدة لها تمايزها الذي تستوقفنا تفاصيله بين قصائد الفخر الأخرى في جيلها .

ولما لم يكن ثمة تناسب بين الروح الحماسية التي تسيطر على عمرو وبين حديث الطلل ، على ما يتطلبه مشهد الطلل عادة من انهزامية ، أو انسحاب أو استسلام البكاء ، بدا من الطبيعي في صوره الأخرى أن يقف عند انفعالاته وتدفق حماسه ، ليمتد عنده التمرد فينسحب على كل شيء من حوله ، ومنه مقدمات الشعراء الآخرين ممن سلموا من مثل ذلك الموقف الانفعالي ، وينتهى اختياره إلى مقدمة الخمر الذي اشتهرت قصيدته أيضا بتفردها بها بين بقية المعلقات ، كما تفردت بها بين بقية القصائد التي أفرزتها أشباه تلك المواقف .

وكما قلت آنفا فإن صراع عمرو لم يكن قائما ضد العقد القبلى ، أو الروح الاجتماعية السائدة بين قومه ، ولهذا لم يتجنب كل معالم التقليد ، بل حرص فقط على الاختيار للموضوع ، بينما ظل التقليد ظاهرة مسيطرة على القصيدة حتى في

بيت المطلع الذى لم يتجنب التصريع فيه كمؤشر للغة الجماعية التى لم تغب مطلقا على مدار القصيدة .

أمر آخر يتصل بهذه المقدمة في تناسبها مع ما يريده عمرو من تصوير ثراء قومه ، وعزة مكانتهم ، حيث صورهم من أهل الجد والحرب ، حيث تتطلب حياتهم القبلية ذلك ، وهم يتزاحمون على الخمر في أوقات راحتهم ، ويسرفون في إنفاق أموالهم في مجالس المنادمة ، وهو إنفاق عدّه بعض الشعراء معيارا من معايير تمتّع الشاعر بالحرية القبلية ، وقد حاول عنترة بن شداد أن يحقق حريته من خلاله حين قال متجاوزاً صراع العبد مع الأحرار :

ولقد شربت من المُدَامة بعدما ركد الهَواجِر بالمَشوفِ المَعْلم فإذا شربت فإنني مُستهلك مالى ، وعِرْضِي واقر لم يُكْلَم

ولم يشاً عمرو إلا أن يستكمل مشهد المقدمة بجزئية أخرى ، بدت صورة قبلية مكررة تتعلق بتصوير رحلة الظعن ، ولكن الشاعر هنا عالجها معالجة خاصة ، تختلف عما رأيناه في معلقة زهير الذي حرص عليها ، فكان هادئا في تصوير أبعاد رحلتها زمانا ومكانا ، من خلال اهتمام القوم بها ، وتفرس صاحبها في مشهد رحيلها لحظة الوداع ، فهي توظف عند عمرو في خدمة قضية المعلقة ، إذ يتعامل معها بخشونة وقسوة ، فتتحول إلى أداة يسقط عليها انفعالاته وحماسه القبلي قبل أن يبثها همومه ومشاعره ، فهو يذكرها أولا بعظمة قومه ، ويشهد قومها على ذلك ، لما لتلك الشهادة من أهمية وخطر في المعلقة كلها حول توصيف أطراف الصراع كمدخل للفخر القبلي .

ولايتوقف المشهد عند هذا الحد من العنف والقسوة إلا قليلا ، على نحو ما يبدو من نفسية الشاعر حين تهدأ أمام ذلك الموقف الغزلى الذى يبرز فيه بعض المعالم الحسية من مقاييس جمال الظعينة ، فيصور ما حمله لها من حنين ، لم يستطع إلا الاعتراف به ، والقصد إلى تصويره من منطق البداوة والصحراء .

وتتسم المقدمة - عامة - بهذا العنف الذي قصد إليه عمرو ، فكثرت عنده فيها أفعال الأمر والنهى ، رمزا إلى سيادته وسيادة قومه وحريتهم : (هبى ،

اصبحينا ، لاتبقى ، قفى) . كما استعان فيها بمعجم البداوة فى صياغة اللفظ وتشكيل الصورة . صحيح أنه بدأ بحديث الخمر على غيرعادة شعراء المعلقات جميعا ، ولكنه استقى مادتها التصويرية - مع هذا التمرد والسخط - من واقع البيئة الجاهلية ، خاصة أن صراعه بدا - كما رأينا من قبل - مع العنصر الأجنبى وليس مع قومه أو بيئته كما سنرى عند طرفة أو عند الشعراء الصعاليك مثلا ، بل تركز صراع الذات لديه مع غير قومه ، فكان سخطه مركزا على عمرو بن هند ، وكان دفاعه موظفا لخدمة قبيلته ، ومن هنا تبدت البداوة جلية فى تصويره للظعينة ، والموالى ، والكاشحين ، والأرجاع ، والحمول ، والأسياف ، وأم سقب ، وترجيع الحنين . . إلخ .

وفى موازاة الواقعية العلّمية التى رأينا منها صورة فى مقدمة الطلل عند زهير ، والتى سادت فى مقدمات الطلل بعامة عند شعراء العصر ، نجد لها نظائر عند عمرو ، ففى حديث الخمر يذكر خمر ،الأندرين، لشهرتها بتلك النسبة إلى بلدة ،الأندرين، بالشام ، وفى حديثه إلى الظعينة يذكر ،اليمامة، وقد ظهرت ، وتبينها ، كما يتبين السيوف المصلتة ، مشيرا بذلك إلى الموضع الذى تسير الظعينة متجهة إليه من منطلق تصويرى لايصدر فيه عن غير الحرب وأدواتها .

ولم تنته صورة المرأة عند عمرو في المقدمة عند هذا الحد ، بل امتدت في موضوع القصيدة حين قطع حديث الفخر ، ليصور موقع نساء قومه من حرب القبيلة ، وكيف يخرجن في الحروب من قبيل إثارة حماس الجند في القتال ، واختبارهم في الدفاع عنهم ، والتضحية من أجلهن ، والصمود حرصاً على شرفهن .

فالمرأة عند عمرو تختلف عن نظيرتها في الطلل ، تلك التي يروح الشاعر يسقط على ديارها دموعه باكيا ، إذ إن الشاعر هنا لايبكي بل يتحدى ، وهو لايريد لغيره أن يشرب من خمر «الأندرين» ، وكأنا نحس نغم «الأنا» واضحا منذ المقدمة ، فعمرو يريد لنفسه كل شئ ، كما يريد لقومه دون سواهم من الأقوام والقبائل كل العظمة والمجد بعد ذلك في حديث الفخر ، فصراعه هنا من أجل بقاء الأنا والنحن ، وليذهب مادونهما إلى الجحيم ، أو يغيب في غياهب العدم .

وتتسم المقدمة كما هو واضح بالسرعة الفنية نسبيا ، إذ لم تتجاوز أربعة

عشر بيتا بجرنيها ، والمعلقة طويلة تقع في مائة بيت ، وتكاد السرعة تظهر في كل صورها التي لم يهدأ فيها عمرو هدوء زهير في تصوير الزمان والمكان ، فقد بدت الحركة مسيطرة عليه وبدأ حواره مع ظعينته من نوع جديد ، يسجل من خلاله حماسه ، ويوظفه في خدمة انفعاله ، وتأكيد سخطه على الأشياء باستثناء موقف الحنين الذي أوجز فيه ، ولم يجد فرصة للإطالة ، لأنه يريد الوصول إلى موضوعه ، إذ لاوقت لديه إلا للحرب والفخر مع بقية هذا الحنين في موقف الغزل مما لايكاد يستوقفه إلا قليلاً .

وعلى المستوى الموضوعى يبدو التناسب واضحاً بين المقدمة وموضوع الفخر، فلم يكن الشاعر في حاجة إلى بكاء طللى في هذا الموضوع، ذلك أن المسألة كلها تتطلب الحماس والانفعال والإحساس بعظمة الأناه لا بكاء الأطلال الدارسة أو استبكاء الرفاق عليها.

ومن هنا كانت المقدمة تمهد للموضوع عن طريق الصياغة التى اختارها عمرو ، وإن كان مع هذا قد قطع الحديث دون تمهيد ، لينتقل منها إلى موضوع الفخر على حساب عمرو بن هند ، طالبا منه أن ينظره اليقين ، وهو ما سبق أن طلبه من الظعينة ، وهنا تظهر شدة الترابط والتداخل بين حديث المقدمة والموضوع في صراع الشك واليقين لدى الشاعر .

(1)

ثم يدور موضوع المعلقة - بعد هذا - حول الفخر القبلى الذى سيطرت على الشاعر فيه الذات الجمعية ، فلم يستطع أن ينفصل عنها ، بل خضع لها راضيا ، ووظف فنه فى خدمتها ، وهو يفخر فيها بشجاعته ، وشجاعة قومه ، يعلن ثورته ويعكس صراعه مع عدوه حين يتحداه ، ويتوعده ، ويهدده من خلال تذكيره برايات قبيلته تغلب ، حين تذهب بها بيضاً لتعود بها حمراً ، وهو المشهد الذى صوره زهير فبدا منفراً منه ، راغبا فى أن تتجنبه القبائل المتحاربة ، وقوم عمرو قادرون - على حد تصويره - على نشر الفزع فى أرجاء الجزيرة من شرقيها إلى غربيها .

وتكتمل الصورة المشرقة لهذا الفخر الحربى حين يتخلى عمرو - أحيانا - عن الاستمرار في تأكيد شريعة الغزو ، إلى تصوير مشاهد أخرى من المروءة

والنجدة وتحمل ديات القتلى ، والأنفة من المشاركة فى الغنائم ، ولكن هذه الصور تقل ، حتى تظل استثناء مع سيطرة فكرة القوة التى تراوده فى معظم أبيات المعلقة وتعد قاعدة فلسفته فيها ، فهو يعدد مشاهد رؤوس الأعداء بعد القتال ، ويعتبر هزيمتهم جزاء ما كانوا يحملونه فى أنفسهم من حقد وضغائن لقومه . وتتداخل فى لوحة الفخر هذه صور الماضى مع صور الحاضر فتزاحمها وتصطرع معها ، حين يؤصل عمرو لنسبه ، ويصور وراثته المجد عبر سادة قومه ، من أمثال المهلهل وزهير وغيرهما ممن عرفت مكانتهم فى الجاهلية ، وشهدت لهم القبائل بالشجاعة والقوة وعلو المنزلة ، فكان بطلها التى تتجسد فيه آمالها .

كما تتداخل في نفس اللوحة الصور المتصارعة بين روح الفخر من جانب عمرو وقبيلته ، وبين روح السخرية التي يطرحها على أعداء قومه ، بما فيهم من ضعف ومهانة ، وهنا يظل الإطار العام للوحة الفخر صادراً عن روح الشاعر القبلي في علاقته بالقبيلة ، فهو يبدأ الفخر بها لينهيه بها أيضا ، وذلك حين يصور إرادتها الحرة ، ويضخم قدرتها على حماية الناس جميعا بما تملكه من جيوش تملأ الأرض برا وبحراً على حد تعبيره وتصوره .

ومن الواضح أن مفتاح الإطار التصويرى العام فى القصيدة يرتبط بسيادة تلك الروح الجمعية ، أو ذلك الوجدان القبلى الذى سيطر على الشاعر على عكس ما نجده – مثلا – عند طرفة بن العبد حين اكتفى من فنه بتصوير نفسه فتى من فتيان العصر ، أو هو الفتى الأول فى مجتمعه ، تتمثل فى شخصه كل المثل العليا التى رآها مقياسا لحريته الشخصية ، وطبيعة سلوكه الاجتماعى الذى رسمه مثلا للشباب المتمرد من أبناء جيله . كما تأتى صوره أيضا مختلفة عما نراه عند حاتم الطائى حين سيطرت عليه فكرة الكرم . فتضخمت وتوهجت من خلال حسه الفردى أولا ، ثم من خلال اتفاقها مع الواقع القبلى ثانيا .

فإذا نحن هنا بصدد التعامل مع القبيلة أولا ، وإن اعترفنا - كما سبق - بحرص الشاعر على إدخال ذاته فيها ، سواء في مقدمتها الخمرية ، أو في طبيعة الدوافع التي حدت به إلى نظمها ، وهي دوافع اجتمعت في ضرورة حرصه على شرفه ، ودفاعه عن كرامة أمه التي أهدرت في البلاط الملكي لخصمه ، وحماية عرضه الذي تجسد شاخصاً أمامه في تلك الإهانة التي وجهت إليه من خلالها ومن هنا استشعر عمرو ، وجوده ، الخاص في تفاعله مع ، الوجود القبلي ، العام ،

فكانت تلك الصورة المكررة – أحيانا – والتى انصرف فيها إلى التعبير عن روح القبيلة التى ينتمى إليها ، ويعتز بولائه لها ، فهو حين يفتخر بقبيلته يشهد القبائل على ما هو بصدده من هذا الفخر ، على ما فى هذا من اعتراف دقيق بالفكر القبلى الذى يتطلب من الشاعر ذلك الاعتراف الجمعى بالضرورة .

وبدا طبيعيا في هذا الموقف أن تنتشر المبالغة في الصور الشعرية ، خاصة أنه بصدد تضخيم الذات القبلية ، وتوسيع دائرة توهجها وعظمتها ، فلا يبدو غريبا إذن اعتماده على الصور المطلقة ، التي تكاد تتجاوز المستوى الإنساني الطبيعي في معظم الأحيان .

ولكنا نفيد من تلك المبالغات غير المعقولة حين نقف من خلالها على طبيعة التقاليد العربية ، ونستكشف حياة القبيلة من خلال أحد أبنائها ، دفعه حماسه الشديد وانفعاله وثورته إلى التعامل التصويري من خلال تلك المبالغة الفنية ، إذ تظل المبالغة هنا مقبولة – على استحالتها – عن مثيلاتها حين تعامل فيها الشعراء مع موضوعات أخرى في غير الفخر ، كما هو الحال في المدح مثلا ، إذ يصبح للعملية الفنية خطرها من هذه الناحية لأنها تؤكد المزيد من الزيف والنفاق الاجتماعي الذي لا صلة له – في معظم الأحيان – بحقيقة المشاعر أو والنفاق الانفعالات . فمن المؤكد أن الشاعر هنا ينطلق من هذه المشاعر ، ويترجم على كيانه الخاص . ومن هنا تبلورت الصورة عنده على مستوياتها المختلفة بين على كيانه الخاص . ومن هنا تبلورت الصورة عنده على مستوياتها المختلفة بين تشبيه واستعارة وكناية ، استهدفة والجرس المرتفع ، وكأن الشاعر قد وفق في المتهدفها الرنين الموسيقي المتدفق والجرس المرتفع ، وكأن الشاعر قد وفق في الختيار بحر الوافر الذي ساعده على تدفق حماسه وانفعاله في الأبيات بهذه الصورة ، توفيقه في اختيار حرف الروى وألف الإطلاق .

وينتشر في الصور - عموما - ذلك الحس القبلي الذي يتعلق بالمجتمع البدوى ، وهو منطق طبيعي ومقبول لدى عمرو باعتباره شاعر الجماعة ، وليس تمة غضاضة في أن يجعل من واقعها مادة تصويرية دقيقة يستمد منها معطيات صوره المختلفة ، ويضيف إليها - تأكيداً للمبالغة - من خياله الخاص ، ما يجعلها قادرة على توصيل تجربته ، بأبعادها الجماعية والفردية على السواء ، في مقابل ما يطرحه على خصمه من مثالب ونقائص وصور من الضعف تعكس المفارقات

بين القوتين تمهيدا لعرض قصة الصراع بينهما ، وتأكيدا لتدفق شعور الانتماء والتحدى في خط نفسى واحد لايكاد الشاعر يحيد عنه في أي من صوره .

**(T)** 

وليس صحيحا هذا أن القصيدة قد افتقدت الوحدة الموضوعية لمجرد أنها وزّعت بين موضوعي الفخر والهجاء ، فكلا الموضوعين قبلى شديد التداخل بطبعه مع الآخر ، ولم يكن الشاعر ليهجو هذا أو يتوعد إلا ليؤكّد فخره القبلى الذى جعله موضوع المعلقة ، فهذا الترابط بين الموضوعين من حيث دقة الخيط النفسى بينهما ، هو ما يسجل للقصيدة عنصر الوحدة الموضوعية ، ويكشف حرص الشاعر عليها وتوفيره لها في القصيدة ، ذلك أن حديث المقدمة الذى نأى به الشاعر عن الحس الطللى المشترك ينفصل تماما عن بقية القصيدة ، بقدر ما سار الشاعر عن الحس الطللى المشترك ينفصل تماما عن بقية القصيدة ، وكأنه أراد أن معها في نفس الاتجاه ، فبدا شديد الاتساق مع لغة الفخر القبلى ، وكأنه أراد أن يمهد للجمعية بالذاتية كما أراد أن يجعل لنفسه نصيبا فيها ، فجاء هذا القسط مصوراً موقفه الخاص مع ندمائه من خلال الضمير الجمعي أيضا ، وهو موقف لم ينس فيه الفخر بشجاعته وكرمه ، وهي نفسها الصفات التي افتخر بالقبيلة من خلالها .

فالصورة العامة للمعلقة على هذا النحو ، يظهر فيها التوافق الموضوعي من خلال تلك التجربة النفسية التي يحكمها الحماس ، ويهيمن الانفعال على مدار أبياتها المختلفة ، فإذا جعلنا ذلك الواقع النفسي حكماً في العملية الشعرية ، أمكن التعرف على الوحدة الكلية للمعلقة من خلال هذا الواقع ، وعندئذ تتلاحم المقدمة مع الموضوع ، وتتداخل جزئيات الموضوع بطرفيها من فخر وهجاء دون تنافر أو تباعد .

إذا يبقى لهذه المعلقة أنها تسجل شريحة نفسية عاشها شعراء القبيلة منذ التحموا بها ، وذابت انفعالاتهم في مواقفها العامة ، كما يظل لها دورها كوثيقة تاريخية ما زالت تذكرنا بذلك الحدث الذي برزت فيها حقيقة شخصية الرجل العربي في الجاهلية وتبلورت ملامح بطولته ، بما فيها من عزة وإباء ، ورفض الضيم والمذلة ، وهنا يظل لعمرو دوره في التعامل مع هيكل القصيدة الجاهلية من منظور مختلف عما نجده عند غيره من شعراء المعلقات ، فلم يعرج على الطلل

ولم يبك صاحبته كما صنعوا ، بل أدار ظهره وكأنه يتصارع معه ، ليفر منه وليدير حواره مع صاحبته حول كأسه وندمائه ، وكأنه كان أصدق في نقل تجربته من أولئك الذين قد سوا النموذج الطالي ، ووقفوا عنده وقوفا تقليديا محضاً بلامعايشة ، وما كان هذا الصدق عند عمرو إزاء تجربته الخاصة إلا مؤكدا لصدقه القبلي ، وتجربته العامة التي عاشها مع واقع القبيلة .

ويبدو تعامل الشاعر مع الأداة في غير حاجة إلى حوار طويل ، فمن الواضح أن السهولة تحكمه ، ولا يخفى اختياره الدقيق للألفاظ السلسة التي تصور المواقف الحماسية بعيدا عن التعقيد والغموض ، وإلا ما صارت الأغنية التي ألهت قومه عن كل مكرمة ، ومع هذه السهولة تنتشر الروح البدوية – وهو ما يبدو طبيعيا – في كل جزئيات القصيدة فكان الورود والصدر وما يكشفانه من حياة القبيلة الاقتصادية في وقت السلم ، وما يسجلانه – على سبيل التصوير – من مواقف القتال ، وكانت مشاهد الحرب موزعة بين هجوم ودفاع ، ثم برزت الرحى التي اتخذ منها عمرو معادلا موضوعيا لقوة قومه وسيطرتهم على القبائل كلها . وهناك من المواقف القتالية في وقت الصلح ما يتطلب تحمل الديات ، وهو مشهد بدوى سجله زهير بشكل أكثر تفصيلا ، ولكن موطن الفخر هنا عند عمرو يرتد إلى قدرة قومه على تحمل الديات التي قد يلزم من يجاورهم دفعها فيقع على عاتقهم تحملها عنه ، وإذا هو في كل هذه المشاهد أمام ركام من الصراعات لايخفي في الأبيات .

ومن الطبيعى أن يكثر في مشاهد القتال من تصوير أدوات الحرب منسوبة إلى أصولها التى اشتهرت بها ، فيذكر قنا الخطى ، والبيض من السيوف الهندية ، وما تحدثه تلك الأدوات في المشاهد الحركية التي تملأ ميادين القتال ، ثم نتائج الحروب وما يحدث في صفوف العدو من هزائم وخسائر يوازيها على الصعيد الإيجابي انتصار التغلبيين متوجا بذلك لغة الصراع الحماسي التي يسقط من خلالها خلاصة تجاريه .

ويوزّع عمرو صوره بين صفوف أعدائه شامتاً ، وبين صفوف قومه مفتخراً ، تأكيدا لنفس المنطق الصراعى ، وتنتشر الصيغ المطلقة فى كلا المشهدين، لأنها إنما تخدم قضية الشاعر بإطلاقها هذا ، وأشد ما يكون ذلك الإطلاق والتعميم فى منطق الفخر بصفة خاصة ، فهم فى كفة ميزان وكل

البشرية على حد تصوره في كفة أخرى لاتكاد توازيها ، أو حتى تقنرب منها ، وقومة دائما متأهبون لقتال، لايكادون يهدأون لفكرة الصنح الفشي ، وكأن الحياة قد أقنعتهم ببقاء الأقوياء ، وهم وحدهم كانوا أولئك الأقوياء . وهنا تمند لغة الصراع لتعرض طرفين متباعدين كما بدا على مستوى تغلب وحدها أمام كل الأقوام ، تُح يتكرر التباعد على عكس ذلك حين تراها وقد حازت كل السيادة دونهم .

ولايزال عمرو حريصا على الاستطراد في حديثه عن دافع النظم ، وهو استطراد يوازى موقف المادح من ممدوحه ، في معاودة عرض لوحات الكرم ، أو الشجاعة أو غيرهما من الفضائل ، وهو استطراد مقبول لأنه يكشف كيف بدا الشاعر مشغولا بالدرجة الأولى بذلك الموقف ، إذ يعود إلى عمرو بن هند ساخرا من مُلُّكه ، مصغرا من شأنه ، رافضا كل تصوراته التي عاشها وهماً حول ضعف تغلب ، ولم تكن كذلك ، ولذا راح عمرو ينفى في صيغة مباشرة ومؤكدة أن يكون أهله في موازاة العبيد من قوم ابن هند ، أو يكونوا ممنَّ يقبلون خدمة أمه . ومن هذا النفي والتعنيف ينتقل عمرو إلى التهديد الصاخب ، ويزداد لديه صخب الدوّي المرتفع الذي يستعين فيه - على سبيل المبالغة - بماضي قومه الألى لم يستسلموا لحاكم من غيرهم ، بل ورثوا مجدا عريضا عريقا ، تشهد لهم به كل قبائل العرب، وكأن الشاعر يطلب هنا - على المستوى الجمعي - تلك الشهادة التي طلبها غيره من شعراء الفخر على المستوى الفردى ، كما يرد عند عنترة وحاتم ، وكما طلبها بعض شعراء المدح على المستويين الفردى والقبلى ، كما صنع زهير في معلقته ، ولكن عمراً يبدو من أشدهم حرصا على أن يعدد أبعاد المجد القبلي كما تصورها ، وصورتها القبائل كلها ، مجسدة وراثيا في مجموعة من المشهورين من قبيلته عبر أجيال متعددة الأمر الذي انتشر بين شعراء العصبية القبلية في اعتزازهم بفكرة الورائة ، وأصالة النسب عن طريق تعداد من اشتهروا فيه من فرعى العمومة والخؤولة.

ويحرص الشاعر على توزيع تلك الوراثة بين من عُرفوا بشهرتهم الحربية ، فأسهموا من خلالها في تأسيس مجد قبيلة تغلب من مثل علقمة بن سيف ، وعتّاب، وكلثوم ، وكليب ، ومنهم من ضرب بسهم وافر في مجال المجد الأدبى وفن الكلمة الفصيحة بين القبائل مثل مُهلّهل ، وزهير ، وكعب بن زهير وغيرهم .

ومن هنا يصبح لتكرار كلمة الراث، عند عمرو تلك الدلالة التي تؤكد ما يريده من هذا الفخر القبلي العريق المتنوع.

وقد سبق أن عرضنا لصراع صيغ السلام وصيغ الحرب عند زهير فى معرض حديثه عن السلام وتبنيه قضيته ، وهو موقف يكاد يتجاوز فنيا عند عمرو تماما ، صحيح أن فكرة السلام قد تراوده على ندرة ، ولكن فى غير هذا الموقف الخطير الذى لايقبل فيه تهاون دون الإطاحة برأس الملك ، لتبدو هذه الندرة وقد حسمت الأمر تماما .

وبذا لايأتى حديث السلم هنا إلا فى أعقاب الحروب عند توزيع الأسرى والغنائم ، أو قد يرد فى معرض التحالف القبلى الذى تختاره تغلب فتصبح من أوفي الناس عهدا إذا وعد أبناؤها ، كما تصبح من أعتى الناس وأشدهم عنفا إذا استُفر فرسانها وسادتها .

وفى مقابل حكم زهير التى خصص لها جزءاً كبيراً من معلقته ، يخصص عمرو للفخر المطلق مجموعة صور متوالية ، تقع فى حوالى ثلاثين بيتاً يختم بها المعلقة ، على ما فيها من التعميم والاستحالة التى تجعل من تغلب الحاكم الوحيد للأمم كما استوعبتها مخيلة الشاعر ، وما عداها فهم محكومون ، ولذا كثر تردد لفظة ،نحن بما لها من دلالة قبلية واضحة ، فإذا التغلبيون فاعلون دائما ، فهم حابسون ، حاكمون ، عازمون ، تاركون ، آخذون ، منعمون ، قادرون ، مهلكون ، شاربون ... وإذا بقية الأقوام خاضعة لسطوتهم ، راضخة لقوتهم ، مجيبة لأوامرهم فحسب ، وشتان بين الفاعل والمفعول حين تطرح المفارقة بين السيادة والعبودية .

وبذا يبدو التداخل النفسى واضحاً بين جزئيات المعلقة ، مما يربط بين موضوعها ومقدمتها ، ويشد أفكار الموضوع التى يبدو فيها التعدد الظاهرى ، مما يحتاج إلى دقة نظر فى معاودة اكتشاف الخيوط الدقيقة التى تشدها جميعاً ، فتوحدها لتستلخص منها طبيعة الانفعال الذى دفع الشاعر إلى نظمها ، ولتنسلخ منها الذات الفردية إلا فى بيت واحد .

صحيح أن الاستطراد ومعاودة الحديث الحربى يلح على الشاعر ، ويسيطر على خياله ، وهو يرى في هذا المعاودة متعته الخاصة التي تتسق مع حس القبيلة،



ولكنه من خلال هذا كله يحاول أن يستجمع أفكاره ، انطلاقاً من باعث النظم ، والحرص الدائب على شرف القبيلة ، إلى جانب شرف أمه ، فهو صراع القردى والجمعى معا ضد الآخر .

وتكاد الصور البدوية تنتشر في المعلقة انتشار أبياتها ، وهو منطق طبيعي لهذا الشاعر الذي لايريد أن يعنى نفسه ، وهو ليس في حاجة إلى كثير من الكد الذهني ، أو إلى معاودة النظر في أنشودة أراد إصدارها من موقع الانفعال الخاص الذي سيطر عليه فبثّه في القصيدة لتزدحم به تصويرا وتقريراً .

وإلى جانب الخيط الذي يحقق للمعلقة وحدة الموضوع ، ينتشر فيها الحس القصصى على غير انتظام أو اتساق فنى ، وفيه تظهر لقومه بكل فتيانهم وشيوخهم البطولة المطلقة ، فتتكرر الحركة ، وتتعدد المواقف ، وتتحرك الأحداث الحربية بينهم كأبطال أساسيين ، وبين أعدائهم كأبطال ثانويين ، يقفون دائما فى دائرة الهزيمة والاستسلام وهنا يبلغ الصراع ذورته فى منطقة التصوير ، إلى جانب ما توفر من الحبكة القصصية فى المعلقة ، فراحت تحوى ومضات مختلفة من تلك البطولات ، وتصور ما يصحبها من حركة دائبة لاتهدأ ، مما صدر عن طبيعة الموقف الذى أراد عمرو دعمه بعرض ذكريات قتالية مختلفة لأبناء قومه يتخذ منها شواهده الفعلية على مقولاته وزعمه .

كما حاول الشاعر أن يؤكد موقف التهديد والوعيد من خلال تلك الصيغ الخطابية التى أكثر منها ، وكرر بعضها حتى يعزز مكانته بعد المهانة التى وجهت إليه ماثلة فى شخص أمه ، فكانت الخطابية سبيله إلى تحقير مكانة عمرو بن هند من ناحية ، وتكذيب ما دار بذهنه من وهم خادع لم يقبله التغلبيون من ناحية أخرى .

وبذلك ظل عمرو بدوياً فى دافع نظمه ، بداوتة فى صياغة فنه ، بكل ما ورد عليه من تصوير أو تقرير ، ومن استطراد وتوزع بين الصور ، إذ كان يريد أن يجمع كل ما يستطيع فى خدمة القضايا القومية العامة التى تهم تغلب دون سواها من قبائل العرب ، وتحكى قصة صراع البطل التغلبى مع الملك الذى أطاح برأسه كما أطاح بتاريخه ومكانته .

(1)

ونظل مكانة عمرو وثيقة الصلة بمجتمعه ، شديدة الدلالة على صدقه فى علاقته بذلك المجتمع وكذا فى تعبيره عنه ، حتى بدا من أشد الشعراء تضحية بالذاتية الفردية فى سبيل الذاتية القبلية ، وهو ما لاينفى ما تكرر لديه من صيغ العصر ، وإيقاعاته المتشابهة ، فهو ابن البيئة الجاهلية التى رأيناها تترك بصماتها على زهير بصورة يلتقى فيها معه غيره من الشعراء ، وهو موقف يكرر أيضا عند عمرو ، خاصة حين يعمد – كما رأينا آنفا – إلى الإكثار من الصيغ الخطابية التى تبدو أكثر اتساقاً مع واقعه النفسى إزاء هذا الحدث بالتحديد ، وأشد تلاؤما مع موقفه القبلى فى موطن الحماسة ، حيث يزداد فخره بقومه فى مواقف الحروب والسخرية من خصومهم ، وهو ما انتشر فى معلقته ، وانتشر له نظير عند الأعشى فى قوله :

ألسنا المانعين إذا فسسزعنا مسوام الحي حتى نكتفيه السنا المقستسفين بمن أتانا السنا الفسارجين لكل كسرب السنا نحن أكسرم إن نُسبنا

وزافت فيلق قبل الصباح؟ وجود الخيل تعشر في الرماح إذا ما حاردت خور اللقاح؟ إذا ما غُصٌ بالماء القسراح؟ وأضرب بالمهندة الصّفاح (١)

إذ يبدو التشابه هنا بين الأعشى وعمرو موقفا طبيعيا ومبرراً ، يحكمه عطاء البيئة حين يبدو واحداً مع اعترافنا بتغير مواقف الأشخاص ، ولكن الحس الجمعى يبدو أكثر قدرة على التأثير والانتشار من خلال الحس الفردى والقدرات الخاصة وهو ما يحسن أن نتركه إلى حين تناوله تفصيلا في الموقف القومي للأعشى في يوم ذي قار .

ويبدو أن قصة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن هند لم تقف عند حدود العصر، بل وجدت صداها في عصور الإحياء بعد ذلك ، فحرص الفرزدق على تسجيلها في شعره حين قال :

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ٣٦.

وقسديم قسومك أول الأزمسان عمراً وهم قسطوا على النعمان نارين قسد علتا على النيسران نزل العدو عليك كل مكان (١)

وأسأل بتغلب كيف كان قديمها قـومـهُم قـتلوا ابن هند عنوة قـتلوا الصنائع والملوك وأوقـدوا لولا فــوارس تغلب ابنة وائل

على أن ظاهرة الإحياء والامتداد الأدبى لم تقف بشعراء بنى أمية عند حد الإعجاب بقصة عمرو أو ترديدها ، بل تجاوزت كل هذا إلى تأثرات مباشرة تحدد مكانة شعر عمرو كحلقة فنية من حلقات التراث ، لها القدرة على التواصل والاستمرار من خلال الآخرين ، إذ لايخفى رصيد الكميت بن زيد الذى استمده من فن عمرو فى قوله على الرغم من اختلاف الموقف القبلى عند عمرو عن المذهب الشيعى لدى الكميت:

فإن نعفو فنحن لذاك أهل وإن نرد العقاب فقادرينا (٢)

وهو طرح لنفس التصور الذي تناوله قول عمرو:

ألا لا يجهلن أحهد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

وحول تحديد مكانة التغلبيين دون غيرهم من القبائل العربية عند عمروراح الكميت يستعين بنفس التصور أيضا في قوله:

وجسدت الله إذ سمى نزازا وأسكنهم بمكة قساطنينا لنا جمعل المكارم خالصات وللناس القفا ولنا الجبينا (٣)

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ٢/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الكميت ٢/١١٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۱۱۵ .

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_

ثم يمتد التأثر حول حواره عن أعدائه كما صنع عمرو، إذ يقول فيهم الكميت:

فسراش حسول نار يصطلينا ولا يدرين مساذا يتسقسينا (١)

كسان بنى ذويسة رهط قسرد يطُفُن بحسرُها ويقَعْن فيسها

كما يظل امتداد عمرو بارزا عند الأخطل التغلبي أيضا في لوحة الفخر التي يصورها فيقول:

يُجيس وأى جاريستجارُ العلاراء أخرجها القُتار كِباشَ القوم قد علمت نزار ونعلم أنَّ جُبن القسوم عسار كسافسواه المزاد له شسرار وذلك عنك من قيس جُبار فكيف رأيتنا صرنا وصاروا؟ (٢)

فَ صَلنًا الناس أن الجسار فينا وأنَّ نُطعم الأضياف قدْما وأنَّا الضاربون إذا التقينا ندافع في الكريهة عن بنينا بضرب لاكفاء له وطعن شفيت الناس من أبناء قيس أذاقونا سيوفهم وذاقوا

كما تتردد من أصداء المعلقة خاصة حديث عمرو عن المرأة في قول الأخطل أيضا:

وهُنَّ وراءنا أنا نغــــار (٣)

وقمد علم النساء إذا التقينا

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) القتار: ربح الطبيخ أو الشواء ، الكباش: ج كبش وهو سيد القوم وحاميهم ،

<sup>(</sup>۲) ديوان الأخطل ۱/۲۷۹ .

نزار: عرب الشمال: المزادج مزادة وهي قربة الماء: قيس: قبيلة قيس عيلان: الجبار: الباطل الذي لاقود في دمائه ولادية.

كما كثر رصيده لدى شعراء بنى أمية ، فلم يقف عند حدود اللوحات الفنية الكاملة على هذا النحو، بل كثرت الأبيات المتناثرة التى تشف عن التأثر السريع لدى كثير من الشعراء على نحو ما يبدو فى حديث جرير عن وراثة المجد فى قوله:

وجدنا الجد قد علمت مُعَدّ وعِسنُ الناس مُ إلى تميم (١)

وقوله أيضا في تحقير الفرزدق والفخر بقومه :

أتحكم للقيدون كذبت إنّا ورثنا الجد قبل تراث عاد (٢)

ومثله عند القطامي قوله:

ورثنا الخيل قد علمت مَعَدُ ومن عاداتهن لنا الحسيار تراثأ عن أبي صلى إياد وعيلان وخندفها الكثار (٣)

وفى حديث عن القدرة المطلقة لقومه يسلك جرير مسلك عمرو أيضا فى قوله:

إنَّا نزيدُ على الحلوم حلومنا فضلا ونجهل فوق جهل الجاهل(٤)

وعن الاختصاص المطلق لقومه بالنعمة والفضل دون سواهم ، وهو ما صوره عمرو من صفاء الماء وكدره يقول الأخطل :

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۱٤٤/۱ .

<sup>(</sup>۲) دیوان جریر ۱/ه۲۸ .

<sup>(</sup>٣) ديوان القطامي ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير ٢/٨٥٠ .

المانعين الماء حستى يشسربوا عفواته ويُقَسمُوه سجالا (١)

ومن مثل هذه التأثيرات الجزئية المتناثرة في معلقة عمرو ما نحسه أيضا عند كعب بن معدان الأشقرى في قوله:

كسأن القنا فسينا وفسيسهم أشاطين بئر هيُّجَتُها المواتح (٢)

وفى حديث عمرو عن الملك ، وموقفه من قومه ، وتوجهه إليه مهدداً ينتقل الحوار إلى الأخطل في قوله :

إذا ما المَلْكُ آلى أن يُقيم قناتنا فليس علينا يوم ذاك بقادر (٣)

ثم يطرح تأثرا آخر بسلفه التغلبي وكأنما وجد فيه نفسه وقومه :

إذا الأصيدُ الجبّار صعّر حدّه أقمنا له من حدّه المتصاعر (4)

وكذا في قوله:

مسارامنا ملك يقسيم قناتنا إلا استبحنا خيله ورجالها (٥)

وبذا يبقى هدا التأثر شاهداً أمينا على مكانة عمرو فى الجاهلية ، وامتداد أثره لما بعدها ، ومع استمرار الحياة ومنطق القوة والحروب كمقومات أساسية

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ١/١١٧ .

عفو الماء: كثرته وصفوه ، السجال ج سجل وهو الدلو العظيمة .

<sup>(</sup>٢) شعراء أمويون ٢/٥١٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٦٨٨/٢ . الأصيد : المتكبر المغرور . تصعير الرأس : لَيُّها وإمالتها تكُّبرا .

<sup>(</sup>ه) نفسه ۲/۸۸۶ .

لاتكاد تختفى أو تزول من الحياة يظل التأثير ممكنا وقائما ، بل يظل دالا دلالة أكيدة على إنسانية المواقف ، مهما قلنا بما فيها من مبالغات مطلقة في كثير من الأحيان .

وبذا تجاوز عمرو عصره ليتردد صوته بعيدا عن المعلقة في تلك الألحان المختلفة ، حيث يصبح لكل لحن منها دويه الخاص ، ووقعه المتمايز في بيئته ، ولكن الذي لا ننكره هنا ، بل نؤكده ، أننا لازلنا نتبين إيقاعات عمرو بن كلثوم مكررة حرفيا لدى كثير من شعراء العصور المختلفة ، حتى تصبح موضعا لمعارضة الراعى النميري في قصيدته التي مطلعها :

ابت آیات حُسبی ان تُبسینا لنا خَبَرا فابکین الحزینا (۱)

(4)

فإذا شئت أن تستخلص نماذج الصراع التى انعكست من خلاص الصور الفنية فى المعلقة ، وجدتها تمثل ظاهرة عامة تشيع فيها وتكاد تشد جزئياتها ، فأمامك صراع الأمير القبلى بما ينطق به هذا الصراع من لغة التحدى والتهكم والسخرية التى ازدحمت بها المعلقة كلما ردد الشاعر اسم عمرو بن هند أو قومه ، أو كلما أشار إلى الأمهات أو النساء بوجه عام .

فإذا بدأت بتأمل الصراعات الجزئية تكشف لك منها مشهد البخيل وهو يصطرع مع نفسه إزاء الخمر حتى لتراه كريما ينفق فيها بلا حساب إذا ما أديرت عليه كؤوسها ، كما يتبدى صراع الشاعر نفسه مع الندماء فى لهجة العتاب الحادة التى يعنف من خلالها الساقية إن هى تجاوزته وهو أولى الندماء بالتقديم . ومنها إلى الصراعات الكبرى المتوالية ، وكأنها الصور تتلاحق وتتفاعل منذ صراعه مع المنايا وهو صراع محسومة نتائجه فى غير صالح الشاعر كإنسن بالطبع (٧) ، ثم صراعه الشك واليقين وهو يفصل بينها بشكل قطعى (٨) ، ثم صراع الأنساب بين شرف الانتماء والموالى (٩) ، وصراع العلم بالواقع والجهل الحتمى بالغيب (١٧) .

<sup>(</sup>١) ديوان الراعي النميري ٢٦٤ .

وقس على ذلك الصراع التصويري حين يتعلق بمعطيات الصورة ومادتها قبل الحرب وبعدها بين الأحمر والأبيض في رايات قومه (١٩) ، وصراع المواقف حين يوزعها بين الطاعة والمعصية حين يعقد أصرة الموقف توزيعا بين قومه وقوم الملك (٢٠) ، وصراع الزمن بين الماضى والحاضر حول صورة الملك المتوج بين قومه وجيرانه وما آل إليه أمره تحت أقدام خيول تغلب (٢١ - ٢٢) ، ثم صراع الضغن الدفين على المستوى الحكمى بين استمرار كمونه وحتمية اندفاعه وخروجه (٢٦) ، ثم ازدواجية المشهد الحربي حين يعقده على المستوى الحركي القتالي بين الطعان والإقدام وبين التراخي والتخاذل (٣٠) ، بل تمتد النماذج الصراعية لتحكى قصة السيوف وكذا ثياب الأبطال بين الفريقين وما تشهده من تحول بسبب القتال (٣٥ - ٣٦) وعلى نهجها ازدواجية المشاركة القتالية بين الشيوخ والشباب (٣٩) ، وكذا صراعات أيام الحروب وأيام السلم (٤١ - ٤٢) وصراع الضعف مع القوة على إطلاق المعنى حينا وتخصيصه بقومه وقوم خصمه في معظم الأحيان (٤٣) ، وصراع المهدد والمهدد بما يكفي للدلالة على خصوصية موقف قومه وموقف العلك (٤٤ - ٤٦) ، لينتهى إلى صيغة هادئة تخلص قومه من نتائج الصراع إلى حيث يريدون من السبق ، بل حتى من التغرد المطلق الذي يعكسه قطعهم الحبل أو إقصاء القرين (٥٦) ، وهو ما يزداد وضوحا أمام صراعات البطش المطلق والبطش عن قوة واستحقاق (٨٩) وما يرتبط بكل هذا من صراعات النفس البشرية إزاء الظلم من عدمه أمام الإحساس بالهوان أو الدفاع عن الشرف (٩١) ومن هنا تأتى لديه صراعات ختامية تحكى قصة ما بعد الحرب كما تصوره من نفس المنظور أيضا ابتداء من صراع الختام ولحظة الانتصار بين الغنائم والسبايا من ناحية وأسر الملوك وتقييدهم من جانب آخر ، (٦٤) أو بين تسجيل الحرية المطلقة لقومه بين الأخذ وبين الترك (٦١) ، وكذا ما حكاه عن الطاعة والمعصية (٦٢، ٦١) وما تكرر على هذا النمط كثير مما تزدحم به الأبيات الأخيرة من المعلقة .

ولعل فى هذا التناول النصى ما يعكس هيمنة النموذج الصراعى على معلقة عمرو فإذا به يلتقى من خلاله مع زهير على الرغم مما بينها من تباعد فكرى حول قضية الحرب والسلام فى ذاتها .

## الفصل الثاني ا**لسيتوي الفردى**

- ١- وجودية طرفة .
  - ٧- تورة العيد .

#### ا- وجودية طرفة

قد يُعد التمرد حياة حين يضيق صاحبه بمقومات واقعه ، أو بطبيعة البعاشرة لمجتمعه ، عندها يبدأ إحساس الشاعر بذاته المنعزلة في دائرة من الضياع أو الاغتراب ، وقد تجسد مثل هذا الإحساس في صورة مبكرة عند طرفة بن العبد البكري الذي ينتهي نسبه إلى قبيلة بكر ، وتتأكد أصالته بامتداد ذلك النسب إلى بيت عرف بعراقته في الشعر .

أصبح طرفة واحداً من شعراء الجاهلية المشهورين ، وأطلق عليه (ابن العشرين) أو (الشاب القتيل) ، إشارة إلى ما روى عن موته قتيلا بإيعاز من عمرو ابن هند ملك الحيرة الذى شهدنا مصرعه على يد عمرو بن كلثوم سيد تغلب .

عُرف عن طرفة شدة اعتزازه بنفسه ، وجرأته في قومه حتى على كبارهم ، فلم يكن يكترث كثيراً بما قد يوجه إليه من نصح أو تهديد ، مما ساعده على الانصراف عن مجتمعه بكل علاقاته الخارجية ، ليقف عند استبطان ذاته من داخلها ، محاولاً أن يستكشف أعماقها ، مغفلاً ما دونها ، ومن هنا كان إسرافه المطلق في تصوير لذاته ومتعه الخاصة على حساب كل القيم والتقاليد وقيود المجتمع التي لابد أن تنضبط لديه بحكم موقعه بين قومه .

ولكن الشاعر لم يقف مكتوف اليدين إزاء أغلال المجتمع كما تصورها ، ولم يستجب لنداءات القبيلة ، ونصحها له ، ولأبناء جيله بضرورة الانضباط في العلاقات الاجتماعية وعدم التضحية بها على صخرة اللذة الخاصة أو المتعة الطارئة .

ومن هنا آثر طرفة بن العبد أن يعيش نصيرا للفلسة الأخيرة ، ولم يرفض أن يضحى - نسبيا - ببعض من تقاليد مجتمعه ، منذ راح يصوغ فى معلقته ما يشف عن صراحة موقفه منها بلا خوف أو وجل ، فكشف فى جزء منها عن موقفين أدار ظهره فى أحدهما إلى مجتمعه مهملاً إياه إلى حد بعيد ليبدو لنفسه ومحاولا بذلك الخلاص من دائرة الصراع التى وجد نفسه محاصراً فيها بين متع الأنا وبين واجبات الأمير إزاء قومه .

وتعتبر معلقة طرفة من أهم آثاره دلالة على حياته وفنه، خاصة منها هذا الجزء الذي بثه فلسفته الخاصة حتى أصبح أكثر عمقا في دلالته ، مع خطر تلك



اللدلالة التي سجل من خلالها موقفا متحررا من كل قيود الحياة من حوله .

لقد وعي طرفة جيدا منطق الحياة القباية ، ولم يكن غريبا عليه أن يتعرف على دقائق تلك الحياة ، فهو واحد من أبتائها . تشغله – بالدرجة الأولى – تلك القيم القباية التي أوقفت شعراء للعصر عن الإسراف في عرض صور اللهو والمجون إن هم أرادوا ذلك . فثمة التزامات قباية كان على الفرد أن يتحملها ، والمجون إن هم أرادوا ذلك . فثمة التزامات قباية كان على الفرد أن يتحملها ، وينهض بها ، وإلا أصبح مهدنا بالخلع القبلي ، وسحب الجنسية القبلية ، أو إعلان الرفض الاجتماعي التي ينتهي بإسقاطه من حساب فتيانها . ولذلك حاول بعض الشعراء – وطرفه هنا ممثل لهم – أن ينصرفوا إلى نواتهم يلهون ويلعون ، وحين أحسوا المرفض القبلي لهذا المسلك فبلوا ذلك الرفض ، فازدادت الديهم روح التحدي والشقد منطق التمرد والسخط وتضخم في أنفسهم التموذج الصراعي بين الأنا والتحال ، ونادوا بالتحرر من بعض القيم أو التقاليد الاجتماعية ، ووجدوا من والتحال ، ونادوا بالتحرر من بعض القيم أو التقاليد الاجتماعية ، ووجدوا من رحابة الحياة من حولهم ما يعوضهم قيود المجتمع فأبلحوا الأنفسهم كشف القناع عن الوجه الآخر من الشخصية ، مما قد بيدو في ذلك الوجه من جواتب قد كرستويح لها العشيرة ، ولا يهدا لها أبناؤها ممن يتسقون معها على طريقة زهير أو عمر وكما عرضنا آنفا .

ولعل الأبيات المختارة هناتعد أكثر اللصور دلالة على هذا التمرد ، حيث يخلُص الشاعر لنفسه ، ويصور مواقعه الماجنة بعد أن ارتضى لنفسه الاستغراق فى حسية متعه ، ولم يجد أمامه إلا أن يشق عصا الطاعة عليها ، دون كثير مبالاة بنتيجة فعلته ، فتمرد وجاهر بتمرده ، وراح يفتخر بنفسه فى دائرة هذا الصراع وانطاق يبرر فلسفته ، ويكشف حقيقة مسلكه الاجتماعي فى صورة من صور الاغتراب التي تزيد فيه روح التحدي ، وإن كان يعرف جيدا أنه إنما يغترب عن مجتمعه ليفاجأ بالموت يترقبه ويترصده ، وهو يعجز عن تهيئة وسيلة للغرار منه ، فتتحد أمام عينيه المشكلة ، ولا يجد منها فراراً إلا فى مالانه الوحيد فى لهو الحياة والعب من كروس المتعة فيها ، وإنتكن الخمر كبرى وسائله التى يستبطن من خلالها آلامه ، ويشبع حرمانه بعيدا عن عقبات المجتمع وقيوده .

ثم بيدو شديد الثقة في نفسه على الرغم من كل هذا الرفض ، إذ يجملها

محور الكون ومعيار الحكم على القيم ، ولذلك يظل مدركا أنه مطلوب في مجتمعه أكثر منه طالبا .

وعلى هذا النحو فتح طرفة مجالا خصبا أمام طائفة من شعراء الاغتراب، الذين ارتضوا فلسفته سواء في العصر الجاهلي أو ما بعده من عصور الأدب، إذ نرى الظاهرة تتكرر عند حاتم الطائي من منطق آخر مختلف عن منطق الخمر، ولكن منطق الخمر يجد مجاله الحقيقي بعد هذا عند شعرائها في عصر بني أمية وبني العباس، ولعل وقفة مع الأخطل وبشار وأبي نواس بعد هذا قد تكشف الامتداد الطبيعي والحضاري لهذا التيار الذي يرتد فضل تأصيله إلى طرفة بن العبد حين أعلن تمرده، وكشف أنماطا من صراعاته النفسية العميقة حين قال:

(۱) إذا القومُ قالوا : مَنْ فتى خِلْتُ أننى عُنيت فلم أكسسلْ ولم أتبله (۲) ولستُ بحَلال التّلاع مَخافة ولكنْ متى يسترفه القومُ أرفه (۳) فإن تبغني في حلقة القوم تَلْقَنَى وإن تقتنصني في الحوانيت تَصْطُهُ (٤) متى تأتني أصبحك كأسا رَوِيَّة وإن كُنْتَ عَنها غانيا فاغنَ وإزدَهُ (٤) متى تأتني أصبحك كأسا رَوِيَّة إلى ذروة البيتِ الرّفيعِ المُصَمَّد (٥) وإنْ يلتق الحَيُّ الجسيعُ تُلاَقني تروحُ علينا بين بُردُ ومُسجسسُد (٦) نداماي بيض كالنجوم وقَيْنَة تروحُ علينا بين بُردُ ومُسجسسَد

على رسلها مطروفة لم تشلد

(٢) التلاع: مجارى الماء من الجبال إلى الوديان. الرقد: العطاء والمعونة.

(٧) إذا نحنُ قلنا أسمعينا انبرتُ لنا

<sup>(</sup>٣) الحوانيت : بيوت الخمارين (حانات الخمر) ، حلقة : مجالسهم التي يديرون فيها أمورهم .

<sup>(</sup>٤) أصبحك من الصبوح: وهو شرب القداة وعكسها القبوق وهوشرب المساء.

<sup>(</sup>٥) المصمد : الذي يصمد إليه في الحوائج أو يقصد فيها دلالة على شرفه وعلو مكانته .

<sup>(</sup>٦) النجوم هذا الأعلام . القينة : المغنية من الإماء ، أو الإماء وقد سميت الأمة قيئة لأنها تعمل بيديه ، والعرب تقول من يصنع بيديه شيئا فهو قين أو عبد . المجسد : الثوب الصبوغ بالزعفران .

<sup>(</sup>٧) استمعينا : غنينا ، انبرت : اندفعت أو اعترضت ، علي رستها : أي ترنمت في رفق . مطروفة: يقال امرأة مطروفة بالرجال أي طمحت عينها إليهم أو لاتنظهر إلا إليهم ، والمطروقة ساكنة الطرف وفاترته ومطروفة : مسترخية والمطروفة أيضنا التي تكثر نظرات الرجال ، لم

وبيسعى وانفساقى طريفي ومستلدى وأفسردت إفسراد البسعيسر المُعَبِيد وأفسرد البسعيسر المُعَبِيد ولا أهل هذاك الطراف المُمسسدة وان أشهد اللذات هل أنت مخلدى؟ فسيدعنى أبادرها بما مَلكَتْ يدى وجدلا لم أحفل متى قام عُودى: كسميت مستى ما تعل بالماء تزيد كسميت مستى ما تعل بالماء تزيد كسيد الغضا نبهتة المتورد ببسهكنة تحت الطراف المُعسميد مخافة شرب في الحياة مُعسرد

(۱) وما زال تشرابی الحسسور ولدّتی (۹) إلی أن تحامتنی العشیرهٔ کلها (۱۰) وایت بنی غیبسواء لاینکروننی (۱۱) ألا أیها اللائمی احیضر الوغی (۱۲) فیان کنت لا تسطیع دفع منیتی (۱۲) فیان کنت لا تسطیع دفع منیتی (۱۲) ولولا ثلاث هن من عیشه الفتی (۱۴) ولمولا ثلاث هن من عیشه الفتی (۱۶) وکری إذا نادی المضاف مُحنبا (۱۵) وکری إذا نادی المضاف مُحنبا (۱۵) وتقصیر یوم الدّجن والدجن مُعجب (۱۲) فندزنی أروی هامتی فی حیاتها (۱۷) کریم یروی نفیسه فی حیاتها

تشدد : لم تجتهد ولم تبد عنيفة .

<sup>(</sup>٨) التالد من المال: الموروث عن الآباء وعكسه الطريف المكتسب.

<sup>(</sup>٩) المعبد : المريض الذي سقط وبره . تحامتني : تركتني .

<sup>(</sup>١٠) الغبراء: الأرض ، بنو الغبراء: الفقراء ، الطرّاف: قبة يتخذها الأغنياء من القوم . المدد: الذي مُدُّ بالإطناب ،

<sup>(</sup>١٣) وجدك : وحقك ، لم أحفل : لم أبال أو أهتم ،

<sup>(</sup>١٤) الكميت من الخمر: التي تضرب إلي السواد، متي تعل بالماء: متي تمزج به تزيد لأنها معتقة .

<sup>(</sup>١٥) كَري: عطفي ، المضاف: المستغيث أو الذي أضافته الهموم ، المحنب: فرس أقني النراع، السيّد: الذئب ، الغضا: شجر ، نبهته: هيجته ، المتورد: الذي يطلب أن يرد الماء .

<sup>(</sup>١٦) الدجن: المطر الخفيف أو الندي. البهكنة: التامة الخلق والخلق.

<sup>(</sup>١٧) المصرّد : القليل .

كقبر غُونً في البطالة مُفْسد صفائح صم من صفيع منظه عقلية مسال الفساحش المتسشدة ومسا تُنقصُ الأيامُ والدهرُ يَنفسد لكالطُّول المُرْخي وثنيــاه باليــد مستى أذنً منه يَناً عنى ويبسعسد على المرء من وقع الحسسام المهند خسساش كراس الحسيسة المتسوف وشقي على الحبيب يابنة مَعْبَد (٢٨) ولاتجمعليني كسامسرئ ليس هُممه كمهمميّ ولايُغني غنائي ومسشمهدى نهسارى ولاليلى على بسرمسد حسفاظا على عسوراته والتسهسدد مستى تعستسرك منه الفسرائض تُرعسد بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد وباتيك بالأخسبسار من لم تَزود بناتا ولم تضرب له وقت مرعد

(19) أرى قسيسر نُحُسام بخسيل بماله (۲۰) تری جُـشْـوَتَیْن من ترابِ عَلیــهــمــا (٢١) أرى الموتُ يعــــــامُ الكرام ويصطفى (٢٢) أرى المالَ كُنْزا ناقسمسا كلُّ ليلة (٢٣) لعسمبرك إنَّ الموت منا أخطأ الفستي (۲۶) فـمـالي أراَني وابن عـمي مـالكا (٢٥) وظلُّم ذوى القُرْبي أشدَ مضاضة (٢٦) أنا الرجلُ الصُّـربُ الذي تعـرفـونه (٢٧) فــان مُتُ فــانعــيني بما أنا أهلُه (۲۹) لعسمرُكُ منا أمنزي عليك بغُسمَّة (٣٠) ويوم حبيست النفس عند عبراكيه (٣١) على مُوْطنِ يخشى الفتى عنده الردَّى (۳۲) أرى الموتُ أعسداد النفسوس ولا أرى (٣٣) سَتُبدى لكى الأيام ما كنت جاهلا (٣٤) ويأتيك بالأخسبسار من لم تبع له

<sup>(</sup>١٩) النحأم : البخيل .

<sup>(</sup>٢٠) الجثوة : التراب المجموع ، الصم : الصلبة ، المنضد : الذي نضد بعضه على بعض .

<sup>(</sup>٢٥) أشد مضاضة : أي حرقة وعنقا وتأثيرا في النفس .

<sup>(</sup>٢٦) الضرب من الرجال ك الخفيف السريع العُّدُو ،الخشاش : الماضي في الأمور ، كرأس الحية : أي خفيف الروح ، المتوقد : الذكي أو الكثير الحركة والنشاط .

<sup>(</sup>٢٧) انعيني : اذكريني ، شق الجيب : شق الثوب ،

<sup>(</sup>٢٨) الهم هنا: ما يهم به منا الأمور، وهو الهمة أيضًا . لايغني غنائي: لايقوم مقامي ولاينفع

<sup>(</sup>٣٤) البيع هنا بمعنى الشراء ، تضرب : تجعل .

(1)

رأينا الطابع العام في القصيدة الجاهلية لدى شعراء القبائل ينعكس في اندماج ذواتهم في ذوات قبائلهم ، مع حدوث نوع من التفاعل والقناعة بتداخل والأناء مع والنحن، ، والرضا بصدور صوت الشاعر معبراً عن الاثنين معاً عن رضى كامل منه كمبدع ، وترحيب حار من القبيلة التي تعد شاعرها لسانها الذي يعبر عن همومها ، وبذا انتهت اتجاهات التصوير الشعرى عند شعراء القبائل إلى تصوير أحوال قبائلهم في سلمها وحروبها ، الأمر الذي حللنا له أشباها – على سبيل المثال – عند زهير وعمرو بن كاثوم ، بما يكفي التوقف عند تصوير حال الشاعر الفرد في قوته وانهياره ، وهو ما يظهر له نظائر أيضا عند امرىء القيس في قصائد متعددة من ديوانه ، وعند طرفة بن العبد في هذا الجزء من معلقته ، في قصائد متعددة من ديوانه ، وعند طرفة بن العبد في هذا الجزء من معلقته ، خلالها تحقيق نمط من التحرر في حياته ، جعله لايبالي بتمزيق تلك العرى خلالها تحقيق نمط من التحرر في حياته ، جعله لايبالي بتمزيق تلك العرى عالم صراعها منتصرة للذاتها الخاصة .

وقد ركز طرفة عدسته الفنية على تصوير ذلك الجانب اللاهى من حياته ، يشاركه فى ذلك ندماؤه ممن رآهم – فى قمة إعجابه بهم – من شرفاء القوم وأحرارهم ، كما يظهر فى إشراق وجوههم المتلألئة ، وتظهر فيه الساقية بما عرفت به من رقة ولطف ، حين تسقيهم كؤوس الخمر ، أو تغنى لهم فتطربهم عذوبة صوتها الذى يطلق ذلك النغم العذب ، إلى جانب ملامح الجمال التى تستوقفه على المستوى الغزلى منها .

ويبدو هذا المشهد الخمرى - فى جملته وتفاصيله - محصورا فى إطار الحياة الخاصة لطرفة كما أرادها لنفسه ، واقتنع بها ، فلم يجد ضيراً من إدمانه الخمر ، وإنفاقه فى سبيلها كل ما ورثه ، وما كسبته يداه ، ولم ينته عن شربها إلى أن نفر منه كل أبناء عشيرته ، ونبذوه ، فكان كالبعير المريض حين يعزل عن أقرانه حتى لا يصيبها مرضه ، وتنتقل إليها عدواه .

وسرعان ما يتحول لديه الموقف الخمرى اللاهى إلى نمط من التحدّى ، تحدّى الشاعر لموقف قبيلته ، من خلال ثقته بنفسه وبصدقه وقناعته بمسلكه فلم

يأبه بموضوع الخلع ، إن هو وقع عليه من القبيلة ، لأنه عندنذ يبدو قادراً - الجتماعياً - على أن يصوغ علاقات متجددة مع أصدقاء جدد من كل الطبقات ، وكلهم يعترف بقوة شخصيته وصدق فلسفته فيتقرب إليه ، فإذا بأغنياء القوم يحرصون على ارتباطهم به ، ربما لما بينهم وبينه من تشابه في فلسفة حياتهم الخاصة جميعا ، وفقراء العشيرة يعترفون بفضله عليهم ، ويتمنون أن تستمر علاقتهم به قائمة ، لأنه كثير الكرم والإنفاق عليهم ، والإحسان إليهم .

ولقد واتته الشجاعة والثقة في موقفه إلى التمادى في تصوير أسلوب حياته مع أصحابه بكل تفاصيله ، بما فيها من سكر وعريدة ، وغزل فاحش ومجون ، وهي أمور تبعد به – كل البعد – عن الامتثال للضوابط الاجتماعية في قبيلته كأمير ، بل هي الصراع بعينه ، حين يصل الأمر إلى السخط على كل مقومات تلك الحياة القبلية ، والاستخفاف بقيمها ، إذ يستبدل بها ما يسميه به اذة الفتى، على مستوياتها الثلاثة : المستوى الخمرى ، والمستوى الغزلي ، ثم مستوى البطولة الاجتماعية التي أصر على تمايز شخصه بها من الكرم والشجاعة معا ، ليظل هذا المستوى الثالث بمثابة الخيط الرفيع الذي يضمن له البقاء في حدود الصيغة الاجتماعية .

ومن خلال هذه المستويات جميعها رسم طرفة صورته الشخصية ، وبين هويته ، محقراً الآخرين ، ومجاهرا بفلسفته الخاصة التى يحكمها واقعه النفسى ، ومصورا مفهومه للذة كغاية فى ذاتها . وعندئذ ارتفعت لديه لهجة التحدى ، حين يسجل على الآخرين غباءهم الاجتماعى ، وسذاجة تصوراتهم فى ارتباطاتهم القبلية الحميمة التى راح يؤاخذهم عليها إن هى فازت فى هذا الصراع .

ولكن الملاحظ عموماً أن طرفة في المستوى الثالث بدا أشد ما يكون ارتباطاً بتقاليد القبيلة ، وذلك حين ألح على تصوير بطولته الاجتماعية ، الأمر الذي تقبله القبيلة – بالطبع – وتشجع عليه كجزء من عقدها ، وإليه أضاف جديدا حين جعله صادراً عن قناعته الخاصة به ، ومن هنا بدأ خفوت التناقض الظاهر الذي يبدو من المفارقات التصويرية ، إذ يصدر الشاعر عن كل ما يقتنع به على المستوى الشخصي أولا ، ولايهمه بعد ذلك أن يتفق الموقف مع عرف القبيلة ، أو يتعارض معه ويناقضه ، فإذا ما حدث التوافق تقبله طرفة وهدأت صراعاته ، وإذا ما حدث التراض غلب موقف القبيلة ، لأنه يقتنع – عندئذ –

بضرورة زلزلة التقاليد القبلية من أجل سيادة حياته الحرة التى تُرضى وجدانه ومشاعره ، وتشبع إحساساته الخاصة قبل أى اعتبار آخر ، وليشتد عنف الصراع آنذاك إذا لم ينته لصالحه .

وعلى الرغم من صدور طرفة في القصيدة عن ذاته وطبيعة مسلكه الاجتماعي ، فهو لم يسلم من ذلك الاضطراب النفسي المتكرر الظهور بين الصور الذي يؤدي بدوره إلى تكرار بعضها بين أبيات القصيدة ، وإن كان هذا التكرار يوزع بِينٍ دائرتي الإجمال والتفصيل ، منذ صاغ مجمل فلسفته في بيت واحد ، ثم راح يُفْصِلُها في أبيات أخرى تليه ، يستعرض فيها أبعاد الذة الفتى، التي استوقفته كعلامة ثابتة محورية يتصدى لمن يلومه فيها . ثم يصبغ روح التحدّي بطابع جدلى يستخف فيه بأولئك اللائمين ، ففي شرب الخمر يبرر موقفه انطلاقاً من رؤيته الخاصة لقضية الموت ، فهو لايضمن أن يتهيأ له بعد موته شرب الخمر أوغيره ، فعليه -إذاً - أن يقتنص الفرصة لتحقيق لذَّته ، مهما بدا فيها من إباحية وإسراف في العربدة ، طالما أنه لايضمن من قضية الوجود والعدم شيئا يطمئن إليه بعد موته ، بل إن يأسه ومخاوفه إنما تتأتى من ترقبه الدائم للموت الذي سيصيبه لامحالة ، فهو يحس أنه لايوجد عالم آخر بعد عالمه الذي يعيش فيه ، ويمارس لذته ، فالنهاية محتومة ، وهي تشير إلى سقوط كل الأشياء ، إذ لاقيمة في هذه الحياة للمال أو الجاه إذا كان كل شئ مصيره إلى فناء حتمى ، بل إن القيم نفسها تفقد قيمتها أمام شبح الموت المفزع ، ويبقى الصراع دائما في غير صالح البشر.

ويتأكد الاضطراب النفسى عند طرفة من هذا التردد الواضح فى فكره بين الاستجابة لتلك اللّذات كما اقتنع بها ، وبين استجابته لما تتطلبه الحياة الاجتماعية من فضيلتى الكرم والبطولة ، ولكن ذات الشاعر الإنسان ظلت بمثابة الفيصل فى رؤية هذين المتناقضين المتصارعين ، فهو لم يتمسك بالفضيلة احتراماً للقبيلة ولا إرضاء لها ، ولكن لاقتناعه الخاص بها قبل أى اعتبار آخر ، ولو أن القبيلة رحبت بالرذيلة ورفضها طرفة فلم يقتنع بها لصّور ذلك الموقف الخاص وغلبه على الموقف القبلى العام أيضا فى كل أحواله .

(1)

وقد استعان طرفة بأسلوبه الجدلى فى تعميم فكره ، حين غلّب ذاته على ذات الجماعة فبدا مستخفا بها ، ساخطاً عليها ، حيث حقر تصور لاتميه إزاء الإصرار على عذله وهم لايملكون تأجيل موته لحظة واحدة ، وقد نفى صحة تلك الرؤية بأسلوب جاءت الحكمة مسيطرة عليه ، ولذلك تحدث حديثا مباشراً ، غلب عليه فيه طابع السرد وسادت التقريرية المباشرة ، باستثناء تلك الصورة الطريفة التى عرض فيها موقف الفتى من الموت فى مستوى حسى واضح ، أبرزته صورة ذلك ، الطول المرخى وثنياه باليد، ، وهى صورة جاءت صادقة فى تصوير ذلك ، الطول المرخى وثنياه باليد، ، وهى صورة جاءت صادقة فى تصوير الحياة ، حتى إذا ما شاءت جذبه فعلت ذلك دون ترقب أو إنذار ، وهنا يعيش طرفة قمة الاضطراب والقلق النفسى والفزع ، فلا يكاد يهدأ إلى شئ محدد ، بل راح يصوغ كل ما يقتنع به ، دون أن يقف على المفارقات الواضحة بين الرؤية السلبية يصوغ كل ما يقتنع به ، دون أن يقف على المفارقات الواضحة بين الرؤية السلبية للحياة ، وبين الموقف الإيجابى منها .

وبذا يظل هذا الجزء من القصيدة مؤشرا فكريا حول إمكانات الشاعر لأن يطرح صياغة لفلسفته الخاصة من خلال مجموعة قليلة من الصور تسندها مجموعة كبيرة من الحكم والخواطر التي أوردها في جمل وعبارات غلبت عليها التقريرية والمباشرة ، وهو توزيع يرتد إلى طبيعة واقعه النفسي الذي فرض على الأداة هذين المستويين المختلفين .

وعلى الرغم من صراع طرفة مع قومه لم يستطع أن يتصارع مع كل معطيات واقعه إذ سرعان ما استجاب لها فأخذ منها ، وهو موقف طبيعى ، فليس من السهل أن يصدر طرفة أوغيره عن فراغ اجتماعى أو فكرى ، فأمامه واقعه الذى يستمد منه صوره مهما كانت صيغ صراعاته مع العلاقات الاجتماعية أو فلسفة القبيلة ، إذ تراه وقد استعان بكثير من ألفاظ الشعر البدوى على غرابتها ، وخشونتها أحياناً كثيرة ، كما اتخذ من المشاهد الحسية فى الواقع البدوى معادلا موضوعياً أسقط عليه مشاعره وأبرز من خلاله إحساساته ثم كثف من خلالها أبعاد واقعه النفسى بكل ما فيه من اضطراب وتردد وحيرة ، ولسنا فى حاجة هنا إلى التأكيد على ذلك التنوع الذى ظهر فى أسلوبه حسب الموقف النفسى على مستوييه السلبى والإيجابى ، إذ جاءت الألفاظ مفعمة بالطاقات المختلفة التى نتسق

مع كل موقف صوره وضخم من حجمه إلى حيث أراد التصوير أو تعميم المعانى وتوكيدها -

وقد حاول طرفة في بعض الأبيات أن يصطنع نمطاً من الحوار اتخذ فيه من ذاته على سبيل التجريد - وعلى عادة شعراء الجاهلية - مخاطبا وغائباً ومتكلماً ، لعله بذلك يزيد من إشراقة الأسلوب من خلال هذا التنويع بين السرد والحوار ، ويبدو وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد .

وإنا كان الأسلوب التقريرى قد سيطر على مجموعة الحكم التى صاغها ، فلا يخفى تكرار اعتماده على الصورة التشبيهية التى تناثرت بين الأبيات ، حين أحس الشاعر حاجاته إليها ، وهى صور بدت مفرطة فى بداوتها واستجابتها لمعطيات تحياة المادية من حوله ، تلك التى فشلت ذات الشاعر فى صراعها معها، لأنها تمثل البعد الثقافى والفنى الذى يلجأ إليه بالضرورة فلا يستطيع الانفصام عنه .

وهكذا استمد طرفة مصادر صوره من بيئته ، فاستطاع توظيفها في خدمة قضيته الخاصة بما لها من بعد إنساني ، يتسم بقدر من التعميم والشمولية ، وهو يتجاوز بننك المادية البحتة ، حين يحيلها إلى قضايا تخدم موقفه النفسى ، وتنقل حقائق الوجود الجاهلي من خلال شعره ، فبدا مرتبطا في تصويره بالواقع الطبيعي والاجتماعي على نحو مباشر ، وتأتى الصورة في كل الأحوال وثيقة الارتباط بالواقع النقسى ، بل إن هذا الواقع الأخير يبدو أكثر واقعية وبروزاً في شعره ، لأنه يتحكم في توجيه العملية الشعرية كلها . وبذلك يكشف هذا الجزء من معلقة طرفة عن محاولة شخصية ضخمها حين صورها ، دون أن يهتم بصالح مجتمعه أو أن يعتز بانتمائه إليه ، أو بولائه له ، ولذلك صدر عن أخص شؤونه وأدق انفعالاته ، ومن خلال الأنفعال الفردي رفض ما رفضه من معتقد جماعي ، ومن خلاله هو نفسه استمد ما استمده من واقعه الاجتماعي . وعلى هذا أيضاً يظل الواقع التلقائي قائماً في كيان الشاعر ، صحيح أنه يعبرعن تجربته التي عاشها ومعه ندماؤه ، ولكن نصيبه الخاص من تصوير التجربة كان أكبر - بالتأكيد - إذ كان اهتمامه الأول معقا بتصوير طبيعة الإحساس الكامن في وجدانه الخاص ، وكأنه يذكرنا بما قاله الأستاذ العقاد عن الشعر الجيد من أنه ويدل على الشاعر كما عرفناه في حياته العامة والخاصة ، فهذه آية الشاعرية الأولى ، لأن الشعر تعبير ، والشعر هو

الذى يعبر عن النفوس الإنسانية ، فإذا كان القائل لا يصف حياته وطبيعته فى قوله ، فهو بالعجز عن وصف الآخرين وطبائعهم أولى ، وهو إذا ليس بالشاعر الذى يستحق أن يتلقى منه الناس حياة وصورة ضمير، (١) .

وهو قول يسجل الشاعر الجاهلي دوره الإيجابي في الاستجابة لنداء القبيلة بأيعاده المختلفة المتنوعة ، وهو ما يكاد ينسحب تماماً على طرفة ، فهو في البعد الأول بيدو وكأنه لايهتم بالانتماء إليها، وفي البعد الثاني لايستتكف أن يستمد صوره من واقعها ، وفي المستوى الثالث لاتكاد الذات الشاعرة تنفصل تماماً عن خلك الواقع إلا من خلال فكرها الخاص ، واقتتاع الشاعر بفلسفته مما يجعله يحاول المزاوجة بين مواقفه الخاصة وبين موقف الحياة القبلية كلها ، أو بيرز الصراع حاداً بين الطرفين .

لم يصبح التراث القبلى -- إذا - عند طرفة أغلى ممتلكاته بالصورة المطردة التي عرفت عند غيره من شعراء القبائل ، إذ اشتد نفوره منه أحيانا قلجاً إلى شعره يتخذ منه أداة التأكيد ذلك النفور ، وإن كان قد كشف عن وعيه الكامل بطبائع حياة مجتمعه ، حين صورها وحد موقفه منها ، وتأثر في أداته بها ، ظم تكن الخته على مستوييها التصويري والتقريري إلا أداة جماعية أفرزتها حياة الجماعة من أبناء القبيلة فظلت تدور في إطار هذا السياق ، وما كان من طرفة إلا أن استعان بها ، وراح ينميها ويرعاها ، فمع محاولة الانفصال الواضح عن طبيعة الداة الاجتماعي ، وتأكيد الاغتراب عن المجتمع ، يظل الحرص واضحا حول الداة الفن ، وأساليب المعالجة من خلالها وهنا استخل طرفة «مناطق النفوذ» التي السنطاع من خلالها أن يجدد ، وأن يحقق لنفسه حريتها الخاصة ، وكانت المنطقة الشعر يها تتعلق يقهمه الطبيعة الشعر كوسيلة اتصوير همومه الذاتية ، وفاسفته الفردية مما يتسق أيضا مع فهمه اوظيفة الشعر من نقس المنظور .

ولكن موقف الشاعر من الوظيفة والماهية شئ وموقفه من الأناة شئ آخر، ذلك أن الأداة قلارة على أن تغرض نفسها عليه، بل إن الشكل الغنى العام القصيدة الجاهلية قد قرض عليه نفسه أيضا، فكان عليه أن يعرض مشهد الطال والرحلة



<sup>(</sup>١) شعراء مصر ربيئاتهم في الجيل الملقسي ١١٢ .

فى مقدمة المعلقة ، ولاننسى هنا ناقة طرفة بن العبد ، وما أفاض فى وصفها وتصويرها من منظور بدوى خالص تميز به حتى بين شعراء عصره .

كل ما يبقى له إذا أنه استطاع أن يخلو لنفسه فيناقش قضاياها التى حصر فيها كل فكره ، فكانت تجربته فى عالم الوجود مليئة بالصدق الاجتماعى والفنى اللابن يتأكدان من خلال إصراره كشاعر على موقفه من مجتمعه ، ومن ندمائه ، ومن ذاته فى آن واحد ، وبدت لديه القصيدة مجالا رحبا يستوعب كل تلك الأنماط الصراعية ويحدد ملامحها ، ويعرض أبعادها وأطرافها ، ووسائل الشاعر فى الخروج الهادئ منها .

(4)

وتظل القدرات الخاصة لطرفة واضحة الدلالة ، مؤكدة بين الأبيات المختلفة ، ومن خلال الصور الجزئية في هذا الجزء من معلقته ، كما تظهر بنفس العمق في بقية أبياتها التي لم نتوقف عند تحليلها هنا ، لا لشئ إلا لدورانها حول موضوع آخر ، يستوجب وقفة تفصيلية طويلة موضعها حديث الناقة لا فلسفة حياة الشاعر التي نشئ بحددها في هذا الجانب من التحليل النصى ، وأظنه مع ناقته بدا شديد الانسافي والنوافق النفسي فخلت صوره حولها من لغة الصراع لتعكس بدقة جوهر علاقته بها .

وقد اتخذ طرفة من التشبيه عنصراً أساسياً في رسم صورتهالفنية التي تكررت في شكلها الجزئي وفي إطارها العام ، ولا يخفى هذا الرصيد من التشبيهات التي يرى فيها ندماء ، بيض كالنجوم ، ويرى ذاته وقد أفرد من بين أبناء القبيلة ،إفراد البعير المعبد ، إلى كره وعدو حال سماع صوت المستغيث أبناء الغضا نبهته المتورد ، إلى مشهد قبر البخيل ، كقبر غوى في البطالة مفسد الي صورة الموت التي رآه فيها ، كالطول المرخي وثنياه باليد ، إلى فخره بنفسه وشجاعته فهو ، خشاش كرأس الحية المتوقد ، . إلخ . وهو في تعلقه بالتشبيه لايكاد يضرح فنيا عما درج عليه شعراء المعلقات في شغفهم به بين أدوات التصوير يضرح فنيا عما درج عليه شعراء المعلقات في شغفهم به بين أدوات التصوير

ثم تأتى نماذج الكناية التى اعتمد عليها فى بعضها الآخر فإذا هو شجاع اليس بحلال التلاع، كناية عن تلك الشجاعة ، وكشف الحرص على الظهور أمام



القوم ، وإذا الموت على المستوى التشخيصى «يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد» . وإذا هو يستعين بالصورة والتقرير معا فى طرح كل متعلقات فلسفة حياته ابتداء من أشد ملامحها المحسوسة من متعة السكر والعربدة ، إلى أشدها تجريدا حول الخوف من الموت والتسليم له من منطق ملاحقته الحتمية للبشر، وكأنه يحرص على اختيار الكرام منهم ، وفى كلُّ تراه قريبا دائما من النفوس يسلبها حق الحياة متى أراد .

ومن خلال موقفه الاجتماعي والغيبي يبدو طرفة ابناً شرعيا للبيئة الجاهلية التي تركت تأثيراتها بنفس الوصوح عند غيره من شعراء العصر ، على أننا لانعقد هنا مقارنة تفصيلية بينه وبين حاتم الطائي الذي اتخذ لنفسه فلسفة حياة هو الآخر مقياسها الأول الإسراف بلا حدود في دائرة الكرم بما يحقق له لذة العطاء كما سنرى في حينه ، ولكن وقفة سريعة مع الشاعرين كليهما تسجل أمراً مهما ، خلاصته أن انعكاسات البيئة قد وجدت سبيلها من خلالها فلسفة كل منهما ، من ذلك ما يتعلق بالحس الاجتماعي الذي يتجسد عند طرفة في أمرين كليهما ذاتي ، إذ يرى بطولته المطلقة مرة بين عالم الخمر والنساء ، فهي بطولة سكر ومجون عربيد ، وأخرى بين نجدة وفروسية وهي بطولة حقيقية تقتضيها مروءة البداوة ومثالية ابن البادية ، وبين الموقفين – بالطبع – صراع لايكاد ينتهي .

ومع الاتفاق حول فلسفة الإنفاق عند طرفة وحاتم يظل الخوف من الموت سمة مشتركة يلتقيان حولها ، فما زالت قضية الحس الغيبى واردة بكل غموضها ومجهوليتها وهى تهدد أمن الإنسان ، فيطرحها مرة من خلال كلمة القبر ،وتوقع الحرمان بعد الموت (عند حاتم) ، وأخرى من منطق الرقابة المستمرة التي لاتسعد الإنسان حتى بأدنى تصوراته لتحقيق آمال أو طموحات في الحياة (عند طرفة) ، ويبدو أن سيطرة تلك الفلسفة بالذات قد شغلت على شباب العصر حياتهم أكثر من شيوخه الذين طال بهم العمر فضاقوا بالحياة ذرعا ، كما رأينا ذلك عند زهير، وعندهم جاءت صور الموت أقرب إلى الحكم المقررة ، على ما في تقريرها من هدوء ينتاب نفس الشاعر أكثر من ذلك القلق والاضطراب الذي يسيطر على طرفة ونظرائه من أنصار مدرسته ممن التقوا في خضم هذا الصراع .

ولعل هذا القلق وذلك الاضطراب هو ما شجعه على الاندفاع اللاواعى في دائرة التحدى والتمرد والاستجابة للصراع الداخلي ، مما قد يسير فيه شوطاً ينتهى

إلى هدوء مؤقت ، فإذا هو يقرر أن اختيار الموت للكرام قبل غيرهم هو ما يجعله متوقعا إياه دائما ، وكأن الحس الغيبي يلتقى تماماً مع منطق الفخر الاجتماعي تبعاً لهذا التصور ، فلاشك أن طرفة يعد نفسه على رأس قائمة أولئك الكرام ، وهوما عكسه ضمنا حين قارن بين قبور الموتى ليرى :

### أرى قبر نحمام بخيل بماله كقبر غوى في البطالة مفسد

وإذا كان طرفة قد سجّل تمايزا من خلال فلسفته الخاصة ، فإن هذا التمايز سرعان ما يذوب تماما عند حسه القدرى وأمام خوفه من الموت الذى يلاحقه ، الأمر الذى نراه يشغل زهيراً وحاتماً وغيرهما من شعراء العصر ، حتى أصبحت الصيغة الغيبية قاسماً مشتركا يكشف عن طبيعة الهواجس التى شغلت أبناء العصر جميعا ، ولا أدل على هذا التشابه من قول ثعلبة بن صعير مصورا نفس الترقب للموت وعاكسا حس الغيب على نهج طرفة :

إذا لأتنى حيث كنت منيتى يحبُّ بها هاد لإثرَى قائف أمِنْ حذر آتى المهالك سادرا وأية أرضٍ ليس فيها متالف.(١)

(1)

على أن فلسفة الحياة عند طرفة على هذا النحو لم تتوقف عند حدود رؤيته لخاصة ، ولم تقتصر على شباب جيله بقدر ما أصبحت قادرة على إثبات إنسانيتها في ظلال هذا التواصل الذي فرضته على شباب العصور الأدبية التالية ، فعلى مستوى الإيجاز واللمح السريع تحولت حكم طرفة إلى فلسفة حياة رصدها في العصر الأموى الشمردل اليربوعي قائلاً وهو يردد قول طرفة ،كريم يروى في حياته، :

<sup>(</sup>١) ديوان المفضليات . قائف : يقوف الأثر ويتتبعه .

السدر : اللاهي الذي لا يأبه بشي ، متالف : مهالك ،

إذا مات بالسخل لا يُندَّنُ (١)

أعساذل إنى رأيتُ الفستى

وإذا الموت الذي ويعتام الكرام، وقد ويخطئ الفتى إلى حين وهو يضمن جذبه إليه، هو نفسه عند الشمردل أيضا في قسمه:

لعسمسرُك إن الموت منا لمولَّغ بما كان يُرْجَى نصره ونوافله (٢)

وإذا مشهد الطُّولُ المرخى وثنياه باليد، يردده القطامي أيضا قائلا:

شَركا يصاد به لمن لم يعلن (٣)

وأرى المنيسة للرجال حبائلا

ويبدو أن طرفة قد استطاع أن يحقق تفوُّقا نادراً في فلسفة حياته ، ذلك أن امتداد تأثيره فيمن تلاه من الشعراء لم يقف عند ذلك الحس الغيبي ، بقدر ما تجاوزه إلى حسه الاجتماعي الذي ردّده في صوره ، فإذا يوم الدَّجْن الذي يقصره وببهكنته، يتردد عند الكميت على مستوى غزلى قريب منه أيضا في قوله:

إذا واضعته مصون الحديث ولاقي من الدُّن يوماً مطيرا (٤)

وإذا منطق الشجاعة الذي صوره فيما نفاه عن نفسه من أن يكون حلاًلا للتلاع هو ما ردده المرار الفقعسى كذلك في قوله:

إذا قال: من أنتم؟ ليعرف أهلها وفعت له باسمى ولم أتنكر (٥)

ومساذا علينا أن يواجسه نارنا كريم المُحيا شاحب المتحسر

<sup>(</sup>١) شعراء أمويون ٢/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/٥٥٥ .

<sup>(</sup>۲) ديوان القطامي ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الكميت ١/٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) شعراء أمويون ٢/٢٥٤ .

بل إن فلسفة الخمر كما صاغها طرفة قد وجدت سبيلها عبر عصور الأدب المختلفة ، وإذا بصوره تتجاوز حواجز الزمن ، لتصل بشكل جزئى إلى حارثة بن بدر الغدانى فى قوله مرددا منطق طرفة حول رفض الانصراف عن الخمر وإن رفضه قومه ، فهو يصارع رفض القوم برفض آخر من جانبه لأى من صور اللوم:

فلست عن الصهباء مادمت مُقْصراً وإن لامني فيها اللنام الأشائبُ (٢)

بل إن رفضه اللوم فيها والذي يطرحه طرفة قائلًا في غير المعلقة :

فلمنى فإن اللوم فيها يزيدني غراماً بها إن الملامة قد تغرى

هو نفسه ما طرحه أبو نواس في قوله المشهور:

دَعْ عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء

ثم تمتد فلسفته في شكلها الشمولي ، وفي إطار صورتها العامة لتسجل حيويتها وقدرتها على الاستمرار في قول حارثة بن بدر الغداني:

أتسرك لسذاتسى وآتسى هسواكسم أنا الليث مسعدة والعليسة وعساديا فأنت حليم تزجُر الناس عن هوى فلسحلمك صنعة لا تذله وخلنى فإنى امسرؤ عسودت نفسسى عادة أجود بمالى ما حييت سماحة

ألا ليس قتلى يا ابن قيس يخالبُ إذا شُلَّت البيض الرَّقاق القواضبُ نفوسهم جهلاً وحلمك عازبُ وشاني واركب كلَّ ما انت راكب وكل امرىء لاشك ما اعتاد طالب وأنت بخيلٌ بجتوبك المصاحب

<sup>(</sup>۱) نفسه : ۲/۰۵۰ .

## فما أنت أو ما غيّ من كان غاوياً إذا أنت لم تُسدَّدُ عليك المذاهب (١)

وبذا تجاوز تأثير طرفة حدود دائرة الخمر ، إذ انتقلت صوره إلى موضوعات أخرى ، أفاد منها شعراء الغزل الذين حولوا فناءه في الخمر إلى فناء عذرى في محبوباتهم على طريقة مجنون ليلى في مثل قوله:

من الأهل والمال التليد خليعُ ابى كسبد مما أجن صديعُ وقالوا: تبوعُ للضلال مطيع (٢) فضعٌ فنى حُبيكِ حتى كأننى إذا ما لحانى العاذلات بحبها وحتى دعانى الناس أحمق مائقاً

صحيح أن انتقال الصورة من طرفة إلى شعراء الغزل لايعد تأثيرا مباشرا ، ولكنه يظل شاهداً على قدرة فن الشاعر على التأثير في كل أولئك الشعراء من أصحاب الانجاهات المختلفة ، وكأنه صاغ لهم موقفا إنسانيا قابلا للتنوع حسب الحالات النفسية والمواقف الاجتماعية لكل منهم تبعا لمقاييس حياته الخاصة وبحكم علاقاته بمجتمعه .

ومن هنا ظلَّ دوى صوت طرفة بن العبد يملأ آذان شعراء تلك العصور ، ليجعل منه حلقة عميقة الدلالة ، مؤكدة التأثير ضمن سلسلة الحلقات المتداخلة من هذا التراث الأدبى الطويل في عصره الأول .

(4)

وتشيع لغة الصراع بين هذه الأبيات شيوعها في المعلقة كلها ، حتى لتبدو سمة غالبة على الشاعر وشعره معا ، فهو يحلل موقفه الصراعي بين الوجود والعدم منذ بداية تصويره لنفسه في الأبيات ، وهو ما يتأكد من حواره حول القوم وبين حوانيت الخمر ،ثم ذلك التزاحم على السكر والانصراف عنه في البيت (٤) ،

<sup>(</sup>١) شعراء أمويون ٢/٥٥٤.

<sup>(</sup>۲) ديوان مجنون ليلي ۱ه

ثم صراعات الموقفين القبلى والغردى تعلقا بمشهد الإسراف فى الخمر والإصرار على تبريره فى مقابل كثرة اللوم إلى حد النفور من قبل اللائم ، وحرص الشاعر على رفض ذلك اللوم والتمادى فى طرح مفاهيمه وفكره وفلسفته الخاصة .

وفى إطار المشاهد القبلية تتباعد الصور وتفترق ، ويغلفها أيضا ذلك الصراع وتلك الازدواجية بين «أبناء الغبراء» وبين «أبناء الطراف الممدد» ، وهو ما ينسحب بعد ذلك على صراع الوغى ومشاهد اللذات ، وكأنه ترجمة لصراع الواجب مع العاطفة ، أو العقل مع الوجدان لدى الشاعر ، ثم يتكرر لديه مشهد الصراع المطرد حول الغناء والخلود ، وماذا بقى للإنسان من هذا أو ذاك .

وتتبلور ملامح الصراع على مستوى الفلسفة الفردية من خلال موقفين ذاتيين يلتقيان لدى الشاعر ، وكأنهما يحاصران معا الموقف الاجتماعى على نحو مابدا في المشهدين الخمرى والغزلي في مقابل مشهد الشجاعة والمروءة الذي رسمه الشباعر ، وعلى هذا المنهج كانت صراعات الأنا مع العاذل امتداداً لصراعاتها مع القبيلة أيضا .

كما تتعدد صور الصراع كلما تكررت صور الحياة والموت ، والرى والتصريد ، إلى جانب مشهد النحام ، والغوى المفسد ، وسيلة لبداية الخروج من عنف هذا الصراع الذى اشتدت معه تلك الشكوى من مفارقات الواقع على الرغم من التساوى فى نهاية المطاف بين عالم الفضيلة والرذيلة ، ففى غيبة القيمة قد يقع هذا التساوى بين الحسن والقبيح وعندئذ تختل المقاييس .

كما تغلب الصورة الصراعية حول المرئيات التي استوقفته فصورها متخذا منها شاهدا على صراعات الأحياء ، ذلك أن مشاهد القبور بعد الممات لاتكاد تختلف بعضها عن البعض ، بل ترى جثوتتين من تراب متساويتين في شكلهما الخارجي ، وإن كان كل قبر منهما يحوى شخصا مختلفاً تماما في مسلكه وسيرته عن الآخر . وعلى نفس النسق كان مشهد الكريم في صراعه مع مشهد الفاحش المتشدد ، وكذا كان موقفه من ابن عمه بين القرب والبعد ، كما كانت حيرته ليله ونهاره ، وكانت صيغة صراعه النفسي ممتدة حين تنقسم النفس على ذاتها من الداخل في الانتظار الدائم للحظة الردى ، وهو ما يدفع الشاعر إلى التضحية بكل شئ في سبيل المتعة الآنية في ظل تبريراته المتكررة حول صراع الوجود مع

العدم ، وماذا يستطيع الوجود أن يصنع أمام مشاهد الفناء التى تهدده . من هنا تتردد الصيغة الجدلية التى يرفض من خلالها كل صور العذل واللوم ، ويخضغ فيها لمقومات الصراع إذا بدا على هذه الدرجة من العنف ، وهو ما يعود إلى تصويره فى صراع اليوم والغد تأكيداً لمجهولية ما قد يصيبه فى غده ، وهو ما يبنى عليه منطق الحيرة بين الجهل والعلم ، والعجز عن وضع الحد الفاصل بينهما إلا من خلال استمرارية الصراع الدائم بينهما ليظل العلم مجسدا للحقائق المعاشة أو تصورات الشاعر إزاءها ، أما ما يجهله من غيبيات فيظل عدوا متنكرا له ، يتصارع معه ولكنه لابد أن يستسلم فى نهاية المطاف .

#### ١- ثـورة العــبد

والثورة هنا تصدر عن شاعر أخذت سيرته بعداً أسطوريا على المستوى الشعبى ،منذ شهدت تحولاً تاريخيا عنيفا في نفوس شباب البادية منذ العصر الجاهلي ، إلى ما تلاه من عصور الأدب ، ويكفى أن يتحول تاريخ هذا الشاعر إلى سيرة شعبية ، تلتقى فيها آمال مجتمع يُرضى من خلاله غروره ، إحساساً بغروسيته التى تبدو خارقة للعادة ، على الرغم من انتمائه أساسا إلى طبقة العبيد .

ومع سيرة عنترة وما فيها من تزيد وإضافات ترضى الحاسة الجماهيرية لدى الأجيال التى رددتها ، واستعانت بها على التخفف من آلام واقعها ، تظل روايات الرواة من حوله مختلفة ومتعددة ، وإن كان الاتفاق ورادا حول أمه الأمة الحبشية التى تدعى وزبيبة، ، ثم ترجح الروايات صحة نسبه إلى أبيه شداد .

ويقال إن اسمه عنتر لا عنترة اعتمادا على البيت المشهور في حديثه عن فروسيته بين العبسيين :

# ولقد شفى نفسى وأبرأ سُقْمَها قيلُ الفوارس : ويكَ عنتَر أقدم

وهو موقف لا يحتاج إلى حوار ، فكثيرا ما تحذف التاء من الأسماء المؤنثة في الشعر من قبيل الترخيم أحيانا (أماوي – أفاطم – أمي ، أميم ..) ، وفي أحيان أخرى قد تحذف من باب الضرورات الشعرية ، ثم إن تأنيث الأسماء المذكرة وارد كثيرا في غير عنترة فمنها احمزة، وامعاوية، واربيعة، واطلحة، وغيرها من الأسماء .

ويذكر أبو الفرج أن له لقباً آخر عرف به لتشقق شفتيه وهو اعنترة الفلحاء(١)، كما تذكر روايات أخرى أنه كان يكنى اأبا المغلس، إما لجرأته على اقتحام الغلس أو الظلام ، أو لشدة سواد لونه .

ولعل في نشأة عنترة على هذا النحو ما كان ينغص عليه حياته ، ويكدر عليه صغوها ، فهو ينتمي إلى الغئة الثالثة والأخيرة من فئات المجتمع القبلي ،

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۲۲۷/۸ .

وكان من سوء حظه أن يقع تحت طائلة المعاناة التى يحكم بها مجتمع القبلية وفئة الأحرار على طبقة العبيد خاصة منهم أبناء الإماء ممن ينتمون إلى الدرجة الدنيا منها .

وتزداد المعاناة عند عنترة ، وتتضخم في نفسه الأزمة ، إذ مازال يرسف في أغلال العبودية التي فرضت عليه قهرا ، دون أن يلحقه به أبوه شداد ، حتى يسوق له القدر واقعة تنفرج معها أزمته ، وكأن إلحاقه بأبيه لم يكن ليتم إلا من خلال ذلك الظرف التاريخي العصيب الذي أحاط بالعبسيين ، ليكون مجالا خصبا لإبراز فروسية عنترة ، حيث بدت فروسية لها قيمتها وخطرها إذ حوّلت حياة الشاب ، وغيرت فيه الانتماء الطبقي الذي ضاق به ذرعاً زمناً من حياته ، بل غيرت حياة قبيلته كلها .

ويروى صاحب الأغانى أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بنى عبس فأصابوا منهم ، فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم ، وفيهم عنترة ، فقال له عنترة أبوه شداد كريا عنترة ، فقال : العبد لايحسن الكروانما يحسن الحلاب والصرقال : كروأنت حر . فقاتلهم واستنفذ ما في أيدى القوم من الغنيمة فأعاده أبوه بعد ذلك (١) .

وبناء على مدلول هذه الرواية يبدو عنترة متمرداً على مجتمعه ، ثائرا على مكانته ضمن فئة العبيد ، تساء معاملته وتحتقر مكانته ، مما أحبط فى نفسه محاولة الدفاع عن قبيلته ، إلا حين يضمن صك الاعتراف بحريته ، حتى يخرج بواسطته إلى دائرة الأحرار فى مجتمع القبيلة ، وإن كان ذلك الاعتراف به لم يشف نفسه تماما من عقدة اللون التى ما زالت تطارده ، دون أن يكون له فى ذلك حيلة ، فما كان عليه إلا أن يتقبل اللمز الذى يوجه إليه أحياناً وصفاً له بأنه ، السوداء ، مما يزيد من حدة الصراع النفسى المرير الذى عاشه .

وإذا كانت فروسية عنترة قد ساعدته على شفاء نفسه من سقم العبودية ، فإن علاقته بعبلة بدت دافعاً آخر لينسى عقدة الأمة السوداء التى عير بها ، وأثقلت كاهله حتى بعد تحرره . وأصبح العبلة، رصيد ضخم في واقع حياة عنترة وفنه

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣٩/٨ .

على السواء ، زاد من حجم الصراع في نفسه ، إذ امتزج الرصيدان معاً «الحب والفروسية» ، وأصبح لاغنى للشاعر عن أي منهما ، ولم تبدأ ثورته إلا حين اطمأن إلى استمرار الحياة من خلال الأمرين معاً . وعلى نحو ما صنع طرفة حين فلسف حياته من خلال الخمر والغزل الماجن ، راح عنترة يفلسف موقفه من خلال حبه لعبلة وفروسيته بين قومه ، ولذا كثرت عنده الصيغ المؤكدة التي تشير إلى مكانته ، وانتهى إلى ترديد صيغ بعينها لعبلة ، علها تسأل عنه ميادين القتال : فرسانها وخيولها ، فهى وسيلة الإعلام الحقيقية التي يشغلها عنترة ، وتهتف باسمه، وإن تنكرت له القبيلة ، بل ربما مثلت تلك الميادين مجالا خصبا للخلاص من هذا الصراع :

ضحکت عبیلة إذ رأتنی عاریا لاتضحکی منی عبیلة واعجبی

خلق القميص وساعدى مخدوش منى إذا التفت على جيسوش (١)

ثم تذكر الروايات أن علاقته بعبلة لم تكن سهلة ولا هينة ، بل كان طريقه اليها محفوفاً بكثير من الأخطار التي كان آخرها تلك النوق العصافيرية التي طلبها عمه مالك بن قراد مهراً ، وكانت نتيجتها رحلة عنترة سعياً لجلبها حتى وقع أسيراً في سجن الملك المنذر بن ماء السماء .

وعلى أية حال فإن مشكلة عنترة مع قبيلته ، ولونه ، وعالم المرأة ، لم تكن لتهدأ تماما في نفسه ، بل ظلّ أسير ثورته ، وصراعه المستمر ، ولم يبق أمامه إلا شعره يعينه ويساعده على إسقاط تجاربه ، وتطهير نفسه من كثير من شوائب الحياة القبلية التي ضاق بعنفها وشدتها ، وبدأ اتجاه طرفة في التعامل مع «الأنا» وضميرها المفرد يتكرر عند عنترة بنفس الصورة تقريباً ، ذلك أن ذات الشاعر قد أصبحت محوراً للكون من حوله بمقاييس الأنا البحتة ، فهو لا يناضل إلا من أجلها أملاً في الانتصار لقضيتها ، سواء أكانت خمراً عند طرفة ، أو سعيا وراء التحرر عند عنترة ، وفي مقابل هذا يبدو طبيعياً أن تنسحب «النحن» القبلية أمام رغبات عند عنترة ، الجامحة في إثبات وجودها ، مهما صادفت من صعوبات ، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) دیوان عنترة ۱۳۴.

بدا هذا الوجود لا حقيقة له إلا في الاغتراب عن المجتمع أو الثورة عليه كان للشاعر أن يغترب .

ومع هذا تظل ثورة عنترة ويظل صراعه رهناً بعلاقته القبلية بمجتمعه الذي ظل يطارده في حياته الاجتماعية والعاطفية على السواء ، وكأنما يضخم إحساسه بالاضطهاد في كل الاتجاهات .

ومن هنا يبدو اختيار هذا الجزء من معلقته أيضا مُبرَّراً فنياً ، إذ تتبلور فيه أزمة الشاعر الإنسان ، وتتعدد فيه أطراف الصراع ، وتتكشف حقائقه حول الرغبة الجامحة في حياة هادئة مستقرة وقفت القبيلة وأبوه حائلا دونها ، فيقول من أبيات المعلقة :

- (١) ياشاة ما قَنص لَمن حلت له
- (٢) هلا سالت الحيل يا ابنة مالك
- (٣) إذ لاأزالُ على رحالة سابح
- (٤) صوراً يجرد للظعان وتارة
- (٥) يخبرك من شهد الوقيعة أنني
- (٦) ومدجّع كسره الكماة نزاله

حُرمت على وليّت ها لم تَحُرم إن كنت جساهلة بما لم تعلمى نهسد تعساوره الكمساة مكلم ياوى إلى حَصد القسى عَرَمْرم أغسشى الوغى وأعف عند المغنم لا ممعن هربا ولا مُسستسلم:

<sup>(</sup>١) الشاة هنا كناية عن المرأة ، والقنص : الصيد ،

<sup>(</sup>٢) هلا سالت الخيل: تقديره هلا سالت أصحاب الخيل عما لم تعلمي رن كنت جاهلة شيئا من أخبار فروسيتي ،

<sup>(</sup>٣) الرّحالة : سرج يصنع من جلود الشاة . السابح : القرس يمد يديه في الجري . النهد : الضخم الغليط . تعاوره : تداوله بالطعن مرة بعد أخري . الكمي : الشجاع الذي ارتدي كل أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية . المكلم : المجرح .

<sup>(</sup>٤) حصد القسيّ : جيش كثير القسيّ .

<sup>(</sup>٦) المدجج: الذي قد تواري بالسلاح، لاممعن هربا: أي ليس مستعداً للفرار أو الهروب.

يُخذَى نِعالَ السّبت ليس بسوام:
بمشقف صداق الكعُوب معقوم
ليس الكريم على القنا بمسحرم
مسا بين قُلة راسه والمعسم
بالسيف عن حامى الحقيقة معلم
ابدى نواجده لغير تبسم
بمهند صافى الحديدة منخذم
بمهند صافى الحديدة منخذم
يسذا مرون كرزت غير مُذمّم
قولُ الفوراس: ويك عنسر أقدم
أشطان بغسر في لَبُسان الأدهم

(۷) بَطَلُ كَان ثيبابَهُ في سَرْحة (۷) جادت يداى له بعباجل طعنة (٩) في شككت بالرَّمْح الطويل ثيبابَهُ (١٠) فيتركُته جزر السبّاع يَنشُنه (١١) ومَشَكُ سابغة هتكت عُروشَها (١٢) لما رآني قسسد نَزلْت أريده (١٣) فطعنته بالرمُح ثم علوته (١٣) لما رأيت القومَ أقبل جمعُهم (١٤) لما رأيت القومَ أقبل جمعُهم (١٤) ولقد شفي نفسي وأبرأ سُقْمَها

- (٧) السرحة : الشجرة الطويلة يعني أنه طويل تام ، السبت : جَلود البقر إذا دبغت ، يعني أنه ليس براعي إبل فيلبس الجلد الفقير ،
  - (٨) المثقف : الرمح المقوم بالثقاف ، الصدق : الصلب ، الكعوب : رؤوس الأنابيب ،
    - (٩) شككت : انتظمت وفقعت . ثيابه هنا بمعني قلبه .

(١٦) يدعونَ عنتر والرماح كأنّها

- (١٠) الجزرج جزرة وهي الشاة والناقة تُذبح ، ينشنه : يتناوله بالأكل ، قلة الرأس : أعلاه ،
- (١١) المشك : حيث يجمع جيبها بسير ، كانت العرب تجعل في جيب الدرع يجمع جيبها فإذا أراد أحدهم الفرار جذب السير فقطه فاتسع فألقاه عنه وهو يركض ، السابغة : الدرع التامة الواسعة ، حامي الحقيقة : يحمي ما يحق عليه منه ، المعلم : الذي أعلم نفسه ليعرف لشجاعته ويأسه .
  - (١٢) النواجد: أخر الأضراس.
    - (١٣) المخدم: القاطع.
- (١٤) الذمر : الشجاع (جمعه إذمار) ، يتذامرون : بحيث بعضهم بعضا على الإقدام في الحرب والتقدم في القتال .
  - (١٥) ويك : ويلك (أسقط اللام) .
- (١٦) قوله يدعون عنتر: يجوز أن يكون منادي ، ويجوز منصوباً بيدعون ، الأشطان ج شطن وهي الحبال ، اللبان : الصدر ، الأدهم : فرسه ،

عنها ولكنى تضايق مُسقدمى ولبسانه حستى تسسربل بالدم ولبسانه حستى تسسربل بالدم وشكا إلى بعَبِسِرةٍ وتحسمحم ولكان لوعلم الكلام مُكلمى! مما بين شيظمة واجسرد شيظم والكفر مَخبيثة لنفس المنعم مسر مسذاقت كطعم العلقم المعلم مسالى ، وعسرضى وافسر لم يكلم وكسما علمت شمائلى وتكرمى ورشاش نافسدة كلون العندم ورشاش نافسذة كلون العندم

(۱۷) إذ يتسقون بي الأسنة لم أخم (۱۸) ما زِلْتُ أرميهم بشغرة نَحْره (۱۹) فسازورٌ من وقع القنا بلبسانه (۲۰) لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى (۲۰) والحيلُ تقتحمُ الحبار عوابساً (۲۲) نبتتُ عموا غيرَ شاكرِ نعمتى (۲۲) نبتتُ عموا غيرَ شاكرِ نعمتى (۲۳) واذا ظُلمتُ فيان ظُلمي باسلُ (۲۲) ولقد شربتُ من المدامة بعدما (۲۲) وإذا شربتُ فإنني مُستَهلكُ (۲۳) وإذا صحوتُ فما أقصرُ عن ندى (۲۲) وحليلِ غانية تركتُ مُجدلًا (۲۷) وحليلِ غانية تركتُ مُجدلًا (۲۷)

<sup>(</sup>١٧) خام الرجل: نكل وضعف.

<sup>(</sup>١٩) ازور تمايل .

<sup>(</sup>٢٠) المحاورة: المجاوبة وأصلها من حار يحور إذا رجع .

<sup>(</sup>٢١) الخبار : ما لان من الأرض وهو أشد علي الخيل ، شيظمة : الطويل الجسيم الفتي من الإبل والخيل والناس ، الأجرد : القصير الشعر .

<sup>(</sup>٢٤) المدام والمدامة : الخمر ، أديمت في الدن أي أطيل مكثها وتعتيقها . ركن : سكن يقصد من شدة الحر . المشوف المعلم : الدينار الذي زين وكذلك الدرهم والمُعلّم الذي عليه علامة .

<sup>(</sup>٢٧) تمكو فريصته: تصفر من الدم ، والفريصة توجد في مرجع الكتف ترعد من الدابة عند الفزع ، وهو يصور طعنته في فريصة عدوه وكيف جعلت تصوت عند خروج الدم . الأعلم: المشقوق في الشقة العليا . الحليل : الزوج ، الغانية : المرأة المستغنية بزوجها أو المستغنية بجمالها عن الزينة .

<sup>(</sup>٢٨) الرشاش : ما تطاير وتفرق من الدم ، والنافذة : التي نفذت إلي الجوف ، العندم : صبغ أحمر .

للحرب دائرة على ابنى ضمصهم والنّاذرين إذا لم الْقَسهُ سمسا دمى جَرَرُ السباع وكلّ نسر قسعم

(۲۹) ولقد خشیت بان اموت ولم تكُنْ (۲۹) الشاتمی عرضی ولم اشتمهما (۳۱) إن يضْعَلا فلقد تركت أباهما

<sup>(</sup>٢٩) ابنا ضمضم: هما حصين وهرم ، قتل عنترة أباهما يوم المريقب في حرب داحس والغبراء فكانا يوعدانه ويشتمانه ، وهرم بن ضمضم هذا قتله ورد بن حابس قبل الصلح بين عبس وذبيان ، وأبى أخوه حصين أن يدخل في الصلح حتى يقتل وردا ، وقد فعل كما رأينا في معلقة زهير حتى كانت الحرب تهيج بين عبس وذبيان لولا تدخل الحارث بن عوف .

<sup>(</sup>٣١) القشعم: الكبير من النسور.

(1)

ولعل الرؤية التحليلية لمعلقة عنترة تتجاوز بنا كثيرا صور المعلقات الجاهلية عامة ، فهى من ذوات المقدمة الطللية التى يقف فيها الشاعر ليتحاور مع الطلل باكيا واقعه الحزين ، ومنفساً عن آلامه إزاء حسه بالفناء والعدم ، وانصياعه للضياع والفقد والحرمان، ولكنه عقب هذا الجزء من المعلقة يتخلص من تلك التصورات لينطلق إلى عالم ،الأنا، الإيجابية في حركتها وصولاتها وجولاتها بين فرسان القبيلة .

ولذا تبدو الطاقة الفنية للشاعر قادرة على استجماع جوانب أزمته ، وبلورتها في تلك الأبيات بكل أبعادها الاجتماعية والحربية والغزلية ، إذ يرسم لوحة ملؤها الحركة ، وضجيج القتال ، وصيحات الأبطال التي لاتكاد تتجاوز الاستنجاد به ، باعتباره الفارس الأول في القبيلة ، ومعها تلتقي لوحة الغزل التي يقدم فيها فروسيته مهراً لعبلة ، وهي فروسية غير زائفة ، إذ يكثر فيها من تصوير ضرباته غير الطائشة ، وهو يثق من نفسه فيها ، ولذا يدعو عبلة إلى محاولة التعرف على كل الحقائق المتعلقة ببطولته من خلال عالم هو خير ما يخبرها بكل ذلك ، هو عالم فرسان الحرب وأبطالها الذين يطمئن عنترة إلى شهادتهم له في كرة وفرة ، وإصراره على هزيمة خصمه ، مهما كانت مكانته في قومه ، ولاشك أن الكريم واحماق عنترة وزادت من حمأة الصورة الأزمة الطبقية التي استحكمت في أعماق عنترة وزادت من حمأة الصراع في صدره .

ولاتقف مشاهد القتال عند شخصه كمقابل مهاجم ، أو مدافع شرس ، ولكنه يتجاوز هذا كله إلى تصوير نتائج معاركه وحروبه ، بما لها من وقع إيجابى فى نفسه ونفوس قومه جميعا ، إذ يدفع عنهم أبطالاً لا قبل لهم بمواجهتهم ، ولذلك لايتوانى فى رسم صور أولئك الأبطال على قدر لايخفى من إبراز المكانة والاستبسال ، والثبات فى الميدان وعدم الفرار أو الاستسلام إلا أمام طعنات سيوف عنترة ، وضربات رماحه فقط .

وتكاد الأبيات تسجل بشكل مباشر انفراج أزمة عنترة فى لحظة الشفاء الوحيدة التى تهدأ عندها ثورته القبلية ، فهو يرفض المشاركة فى القتال إلا حين يستنجد به الفرسان ، وقد دهمهم الخطب ، وسيطر عليهم الخوف والفزع ، ولم يعد أمامهم إلا تعليق الأمل على تلك الفروسية المتميزة التى تضطرهم ظروف الحرب الى الاعتراف بها ، وهو اعتراف يعد كسباً خاصاً لعنترة ، إذ كان بالنسبة له بداية طريق التحرر من ناحية ، وبداية شقاء آخر من نمط مختلف من ناحية أخرى فى عالم الغزل ، ونهاية صراع حاد عاش ضحيته زمنا من حياته .

ويبدو أن متاعب عنترة قد تشابهت في طبيعتها النوعية ، فما زال حاجز العبودية يعوقه دون الزواج من عبلة ، وإذا بفروسيته تظل الأداة الوحيدة التي يستطيع بواسطتها – على ما في ذلك من معاناة ومشقة – أن يتجاوز كل الصعاب وأن يضمد جراحه التي هيجت منه فارساً عملاقاً ، ينتقم لنفسه على حساب القبيلة التي هضمته حقوقه ، ويحضرنا هنا ما حدث من اختلاف بين الروايات حول إنمام زواجه من عبلة ، فمن قائل ، إنه تزوجها ، بدليل الخبر الذي أورده السيوطي في قول عم عنترة له ،إنك ابن أخي وقد زوجتك ابنتي عبلة ، (۱) ، ومن قائل إن ذلك الزواج لم يتم ربما لأن الفترة الزمنية قد طالت ، وطال معها تعلق عنترة بعبلة قبل أن ينال حريته ، فربما كان تأخره في نيل حريته سبيلا للآخرين لكي يطلب بعضهم يدها أو يتزوج منها . وعلى أي حال فقد بدت ثورة عنترة – كما رأينا – متعددة الاتجاهات حول عبوديته من ناحية ، وإمكان زواجه من عبلة من ناحية ثانية ، وسلوكه المسلك العملي للأحرار من أبناء القبيلة من ناحية ثالثة .

ولايكاد صراعه الداخلى يصل إلى هدوء تام حتى مع حديث الخمر الذى يورده نتيجة لكل المقدمات السابقة ، فإذا هو لايقل مكانة عن أبناء الأحرار والسادة في معاقرة الخمر ، وها هو يدفع فيها كثيراً من أمواله وقت الهاجرة ، حين يستريح من عناء العمل أو القتال ، ولكنه لازال فارساً حتى في شربه ، لا يقبل ذلا ولايرضى هضما ، وقد عرف القرم مكانته ، فلا يجرؤ أحد أن يجور على عرضه، أو أن يتعرض لشرفه بأدنى درجات الأذى .

ولازالت انفعالات عنترة وعواطفه موزّعة بشكل عدائى تجاه مجتمعه القبلى طوال فترة عبوديته ، ثم تجاه من يبتغى هجوماً على هذا المجتمع بعد تحرّره ، وبشكل إيجابي يملؤه الحنين والحب إزاء ابنة عمه عبلة من ناحية ، وإزاء

<sup>(</sup>١) شرح شواهد المغنى ١٦٥ ،

فرسه من ناحية أخرى ، ولا غرابة فى هذه المزاوجة التصويرية خاصة أن ذلك الفرس لم يكن بالنسبة له مجرد أداة ، بل كان معبراً انطلق به من صراعات النفس إزاء عالم العبودية والسواد إلى اشراقة عالم جديد يطمح فيه إلى الزواج من ابنة عمه ، وينتظر استغاثة القوم به ليتقدم إليهم باستمرار رافعاً راية انتصاره .

(1)

ولايخفى فى هذا الجزء من المعلقة كيف اعتمد الشاعر فنياً على الصورة التشبيهية وسيلة من وسائل التصوير ، عرض من خلالها مشاهد القتال ، وهذا طبيعى أيضا باعتباره واحداً من أبناء الجيل الذى اهتم بهذا التشبيه ، ومن أقطاب مدرسة الطبع التى شغلت به ، فراح يعتمد عليه فى توصيل تجاريه وإخراجها فى أطرها التصويرية . أما وأن عنترة فى موطن «التطهير» من آثام الحس العبودى فى القبيلة فيصبح من حقه أن يستخدم الأداة التى انتشرت فى المدرسة الجاهلية ولتكن حقا له كما كانت للأحرار ، يصور من خلالها أبعاد تجربته المعاشة فإذا البطل الذى يواجهه فى القتال «كأن ثيابه فى سرحة» وإذا الرماح كأنها «أشطان بئر فى لبان الأدهم» وإذا ظلمه مر «كطعم العلقم» وإذا عدوه تمكو فريصته «كشدق الأعلم» وإذا برشاش نافذته «كلون العدم» . ولسنا فى حاجة إلى معاودة القول هنا حول المصدر البدوى لهذه التشبيهات التى بدا فيها الشاعر ابناً باراً لبيئته ، صحيح أنه الطبيعى ومعطياته التصويرية موقف آخر مختلف تماما ، فتلك هى ثقافة الشاعر ، وللصورية والمصدر الأول الذى يستقى منه مواد الصورة بكل أبعادها اللونية والصورية والمصدر الأول الذى يستقى منه مواد الصورة بكل أبعادها اللونية والصورية والمرية والحركية والذوقية والشمية والحسية على اختلاف درجاتها .

ويظل واضحا أيضا أن الصورة الحربية تملك على عنترة لبه ، وتجذب ريشته الفنية ، وكأنه يصر على عرض مشاهد القتال ابتداء من المناداة والدعوة إليه ، إلى استعداده له ، إلى دخوله بطلا عملاقا يخشاه الفرسان ، إلى ما يحدث بينه وبينهم من مناوشة وعناق ومبارزة ، رلى انهزامهم واستسلامهم مهما كانت قوتهم وعتادهم ، إلى النتيجة التي يصل إليها في شربه ولهوه وخمره ، مطمئنا إلى موقفه القبلى الذي لايتركه دون شاهد تاريخي دقيق على ما أوقعه من قتل بابني ضمضم يوم المربقب .

ويتجاوز عنترة الموقف التشبيهي إلى أنماط أخرى من المجاز ، يستعين في بعضها بالصيغ الاستعارية ، أو الكنايات قصداً إلى تعميق الصورة وإبرازها بشكل ناصع لا تخفى فيه بطولته وشجاعته ، وإن كان يحرص على عرض الرموز التي تشفى نفسه من كل آلامها ، وهي رموز اجتماعية لها أهميتها ودلالتها ، فهو لايطمح إلى إحراز غنائم من حروبه ، بقدر ما يبدو شديد اللهفة إلى مصارعة الفرسان الذين يعجز الآخرون عن مواهتهم ، وإذا الكريم فريسة له في ميدان الحرب ، وإذا بحامي الحقيقة جثة هامدة أمام فروسيته ، وإذا بحليل الغانية يبدو عاجزا عن مواجهته إلا قتيلا وفريسة للسباع ، ألم يكن يتصارع مع كل هؤلاء على المستوى الطبقي قبل القتال ؟

وإذا بصورعنترة تأخذ هذا لمنحى من قبيل تأكيد محور واحد لايكاد يتجاوه هو بطولته التى مثّلت فيصلا فى ثورته وتمرده على معاملة القبيلة له ، واستمرار صيغ صراعه معها .

ولايخفى أيضا ذلك الحس التصويرى الطريف فى حواره مع فرسه ، منذ تمنى أن يتحاور معه حواراً حقيقيا لولا وعيه بعجزه عن الكلام ، وإذا بالفرس يمتلك شجاعة من نفس النمط ،العنترى، حين يتلقى الضربات والطعن دون أن يستسلم أو ينسحب من ميادين القتال بقدر ما يظل فى تزاحمه فى مناطق الهجوم .

وعلى هذا النحو حاول عنترة أن يعرض ثورته بمقدماتها ونتائجها مع شدة حرصه على توثيق ما هو بصدده من وقائع ينسبها لنفسه ، ويشهد عليها القوم من ناحية ، ويسجل من خلالها أحداثاً عاشها وعانى مشقاتها من ناحية أخرى ، إذ تظل لغة الصراع بمثابة الدافع الذي ينطلق من خلاله الشاعرف ي أي من صوره ، كما يظل هذا الصراع أيض قابعا بين ثنايا تلك لاصور ، هذا إذا لم يشأ أن يعرضه في لغة تقريرية مباشرة .

ويبدو أن عنترة لم يجد فنه - كما لم يجد نفسه - إلا في حروبه ، فراح يمزج صوره الغزلة بصور معاركه ومشاهده القتالية ، وهنا انعكست الازدواجية التي عاشها في دائرة الصراع بين واقعه المرير وبين ما يطمح إلى تحقيقه من حريته ، انعكس هذا في ازواجية فنية أكثر هدوءاً حيث اتقى فيها مع البطولة ، فلمي كن يصور أحد المشهدين إلا من خلال الآخر ، ومشهور قوله في تصوير

القتال مخاطبا عبلة ومازجاً بين الموقفين في صورة متفاعلة متداخلة الملامح:

منى وبيض الهند تقطر من دمى لمعت كسارق ثغرك المسسم ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ فوددت تقبيل السيوف لأنها

وعلى هذا النحو ضرب عنترة بسهم وافر في ميدان الشعر ، وكانت ميادين القتال مجالا خصبا زاد من خصوبة صنعته التي بدت أحيانا صادرة عن أناة ودقة يكشفها ،حسن النسق، الذي تبدّى في قوله على سبيل المثال في إحدى لوحاته التي يقفز من خلالها إلى مدرسة الصنعة الجاهلية :

وتهاجم وتحارُّب وتشادُد ومدافع ومخادع ومعربد والقوم بين مُجدُّل ومقيدَ فوق التراب ينن غير موسًد والأفق مغبُّر العنان الأربد

وكررت بالأبطال بين تصادم وفوارس الهيجاء بين مُمانع والبيض تلمع والرماح عواسل وموسد تحت التسواب وغيره والجو أقتم والنجوم مضيئة

فإذا هو يصدر في فنه عن دقة صنعة وروية تبدو في حرصه على عرض كل جوانب الصورة بدقة ملموسة ، مع الحرص على التوزيع الصوتى الذي بحكمه حسن التقسيم ، والإيقاع الصوتى ، مع توالى صور الحرب مكاناً وزماناً وأدوات وحركة وضجيجاً ونتائج . وفي لحظات أخرى يبدو عنترة عاجزا عن تحمل آلام الهوى ولذلك نستطع أن ندرجه ضمن مدرسة المتيمن الجاهليين الذين استراحوا لعذاب ذلك الهوى ، بعيدا عن المجون واللهو ، وعندئذ يزول التناقض بين مثل المواقف البطولية في ميدان الحرب ، وبين الصور الباكية التي لايستحيى عنترة أن يستعرضها في مجال الغزل ، وها هو يقف أمام طير الدوج متسائلا باكيا في موطن الغزل :

يوم الوداع على رسول المشهد

ولقد حبستُ الدمع لا بُخْلاً به

## وسألت طير الدوح كم مثلى شجا بأنينه وحنينه المتسسردد

كما يمكن تحديد مكانته الفنية التى تقترب بفنه من مدرسة الصنعة الجاهلية التى أضاف إليها من إبداعه الخاص ما يكشف عن تمايزه بين شعرائها ، وقد عاصر منهم الحطيئة على أرجح الروايات .

على أن مكانة عنترة فى الجاهلية لم تظل محصورة زمنياً فى إطار عصره، بل تجاوزته إلى غيره من شعراء العصور التالية ، وفى الموقف الغزلى – على الأقل – لايخفى دوره فى التأصيل لمدرسة العذريين التي نهض بها شعراء بنى أمية فى بادية نجد متأثرين بالحس الإسلامي الذى هذب نفوسهم ، فهؤلاء اتّخذوا من مسلك المتيمين ومنهم عنترة أصولا لمذهبهم مع زيادة فى تنميته ، ورعايته ، وتطويعه لواقع حياتهم التى تعددت روافدها الفكرية والاجتماعية .

وبذا ترك عنترة أثرا متجددا لدى شعراء العصور المختلفة ، فعلى إيقاع صورته الحربية الغزلية التي ذكرنا آنفا يقول المرار الفقعسي :

ولقد ذكرتُك ولاخصوم يلقُهم باب يقساربهم على الأوتار (١)

كما ترك تأثيره في جرير بنفس الصورة في قوله:

ولقد ذكرتُك والمطى خواضع وكأنهن قطا فلاة مجهل (٢)

ومن صوره التشبيهية التي رددها جرير أيضا إعجابا به ، وتأثراً ، قوله ناقلا الصورة القتالية :

<sup>(</sup>۱) شعراء أمويون ۱ه٤ .

<sup>(</sup>۲) دیوان جریر ۹۲۹ .

فتركتكم جَزْر السبّاع وفلكم يتساقطون تساقط الحمنان (١)

وكذلك تشبيهه المشهور في صورة الظلم حيث يفيد منه جرير أيضا في قوله:

ودع البراجم إن شِرْبَكَ فيهم مّر مذاقتُه كطعم العلقم (٢)

وعلى هذا كان تمايز عنترة فى فروسيته ، وغزله ، وفنه ، كما برزت طبيعة ثورته على الموقف الطبقى فى القبيلة التى لم ينل منها غير الإجحاف الذى يستوجب تلك الثورة فما كان سهلاً على نفسه أن يتقدم فرسان عبس قائلاً ،أنا الهجين عنترة ، لولا تصريح شداد بحريته ، ويومئذ قاتل قتالاً حسنا فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه ، لتظل فروسيته الوسيلة الأولى إلى تجاوز طبقة العبيد كما كانت وسيلته للوصول إلى عبلة فى آن واحد ، ثم كانت وسيلته الأساسية للخلاص من حمأة الصراع التى عاش ضحية لها .

(2)

وعلى مستوى الصراع وأنماطه تتعدد الصور لدى الشاعر ابتداء من استطراده الدائب حول الصراع الطبقى الذى يعكس من خلاله اتساع الفجوة بين طبقتى الأحرار والعبيد ، وخاصة منهم - أى العبيد - من أحس دونيته المفرطة في زحام ضياع حق النسب لديه على نحو ما كان من أمر عنترة بالذات ، وما كان مزيد من القهر الاجتماعى له بعدم اعتراف شداد بإلحاق نسبه به .

فهو صراع اجتماعى إذاً يعكس البنية الطبقية كما يعكس ضربا من السلوك الشرس لدى الشاعر فى محاولة لتجاوز هذا الانتماء التى حاول أن ينال من فروسيته وقدراته ، فإذا به يتحول إلى صراع نفسى إزاء منطق الفعل كما يعيشه الشاعر على أرض الواقع ، ومنطق القوة كما يحلم به ، ويراه حقا له ويدرك جدارته به ، ولكنه يدرك أيضا أن الأمر بين شداد لا بيده هو .

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ١٠١٤ ، الغل : القوم المهزومون ، الحمنان : الحلّم الصغار .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۹٤۸ .

وتزداد حدة هذا الصراع النفسى من خلال التجربة العاطفية للشاعر المتيم وكأنما شاء قدره أن يكون متيما بعبلة بالذات ليزداد عمق هذا الصراع ولتشتد ضراوته فيكاد يملأ ساحة حياته ، حين تتوحد لديه أزمة الإنسان الغزل مع أزمة العبودية التى ضاق بها .

وينطلق إلى صراع آخر فنى يجعلنا فى موقف حائر إزاء تصنيفه من خلال منهج فنه وتصويره ، وهل يرصد ضمن شعراء مدرسة الطبع وقد بدا شديد القرب منها فلم يدرجه القدماء ضمن مدرسة عبيد الشعر وصناعه ، فى نفس الوقت الذى نجده شديد القرب من تلك المدرسة حين يحرص على الإجادة فى التصوير فإذا هو يستقرىء جوانب الصورة ويستقصيها ، فإذا ما انصرف إلى الصياغة اللفظية وجدته صانعا متأنيا إلى حد بعيد .

وهناك ذلك الصراع الأخلاقى الذى كمن فى نفسه فارساً وإنسانا وشاعرا يعكس تلك الأبعاد التى جمع فيها بين عنف الفارس وشراسته ، إلى جانب عفته وتسامحه ، فلكل موقف لديه أبعاده ومقاييسه ، وفرق شاسع لديه بين غنيمة قوامها الأسلاب وبين أخرى مقوماتها الفرسان من القتلى من الأحرار ، وكأن الصراع الأخلاقى ينصرف لديه إلى هذا النغم البطولى الذى يتوج به إنسانيته حين يفوق بها كل الأقران أيا كانت انتماءاتهم .

وتكاد لغة الصراع من هذا المنظور الأخير تتلاشى بشكل واضح حين يبدو الشاعر متسقا مع نفسه من خلال التحامه بالفرسان من نظرائه ، بل قل يبدو متسقا معهم تماما حين يتخذ منهم شهداء على فروسيته يثق فى شهادتهم ويطلب من عبلة البحث عن جوهره من خلالهم (٢، ٣) .

ثم يكاد يسحب لغته الصراعية على فرسه أيضا ، فهو يجد فيه نفسه وفروسيته وشجاعته ، كما يجد فيه نموذجا آخر من صراعاته (٤) ، ثم يمتد بصراعه إلى المشهد الحربى فيما يتعلق بخصمه بين صورتيه مدججا بالسلاح ثم مضرجا بدمائه (٢ ، ٧) وكذا مشهد البطل القتيل في ابتسامة لا علاقة لها بالابتسامة (١٢) ثم صراع الأدوات القتالية من سيوفه ورماحه (٣) ، ثم معاودة التصوير لصراع الفرس بين التحمل والشكوى (٢٠) ، وتحليل صور الصراع الذي يخيم على النفوس البشرية تجاه الظلم (٢٣) ، وهو صراع ينتقل إلى زاوية أخرى يخيم على النفوس البشرية تجاه الظلم (٢٣) ، وهو صراع ينتقل إلى زاوية أخرى

من التجاوز حين يرمى به الشاعر إلى الخلاص من عالمه ، والانتقال طبقيا إلى منطقة الأحرار مما يرصده من خلال مشهد المنادمة وما ينفقه من ماله في سبيل الخمر (٢٤ – ٢٥) ، إلى صراع السكر والصحوة بما لايخل بملامح فروسيته التي لايستطيع أن ينال منها أحد ولا من عرضه مطلقا .

# 22222222

الباب الثاني بين الانقسام علي الذات والتوافق مع الجماعة

الفصل الأول : الاضطراب والتمزق :

١ - الأنا في مدحة المحترف.

٢- الجماعة في صراع الرفض.

٣- قضية المصير وبعدها الإنساني

الفصل الثاني : على المستوى الفردى :

١- في سياق الحس القبلي والفردي .

٢- الحس الحضاري والديني .

#### الفصل الأول الاضطراب والتمزق

- ١- الأنا في مدحة المحترف .
- ٢- الجماعة في صراع الرفض.
- ٣- قضية المصير وبعدها الإنسانى .

#### ١- الأنا في مدحة الحترف

وللنابغة الذبيانى بائية مشهورة فى المدح الحربى ، واسمه زياد بن معاوية ابن ضباب بن جناب بن يربوع بن غيظ بن مرة ... ابن غيلان بن مضر . ويكنى أبا أمامة . يقال إنه لقب بالنابغة لقوله : «فقد نبغت لهم منا شؤون، . وهو أحد الأشراف الذين غض الشعر منهم ، وهو من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء . وقد سجل صاحب الأغانى ما روى عن سؤال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) عن شعر ،فلما أخبر أنه للنابغة قال : إنه أشعر العرب ، كما ذكر رواية سئل فيها ابن عباس عن أشعر الناس ، فأمر أبا الأسود بالجواب فذكره .

كان يجلس للشعراء بعكاظ فأثنى على شعر الخنساء ، بعد أن أنشده الأعشى ثم حسان ثم الخنساء ، وكان له فى الأسواق الأدبية شأن خاص حيث يجلس فى قبة من أدم ويحكم بين الشعراء .

ومما يرويه أبو الفرج أيضاً ما حدث من قوم وهم فى الصحراء ، حيث تذاكروا الشعر ، فإذا هم بجنى يقول لهم إن النابغة هو أشعر الناس . كما روى عن عبد الملك بن مروان أنه سأل عن شعر له فى اعتذاره للنعمان ، وأنه قال إنه أشعر العرب . وقد شُغل رواة الشعر بمكانة النابغة فيه ، ففضله أبو عمرو على زهير حين قال «ما كان ينبغى للنابغة إلا أن يكون زهير أجيراً له، ، كما سئل حماد بم تقدم النابغة فأجاب : باكتفائك بالبيت الواحد من شعره ، لا ، بل بنصف بيت ، لا بربع بيت .

وقد كان النابغة أثيراً عند النعمان ، فدخل على زوجته المتجردة فوصفها ، ويروى أنه هرب من النعمان بعد أن أوعده وتهدده ، فأتى قومه ثم شخص إلى ملوك غسان بالشام فامتدحهم . وقد اختلفت الروايات حول أسباب ذلك الهروب . ولما صار النابغة إلى غسان نزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر ، فمدحه النابغة ، ومدح أخاه النعمان ، ولم يزل مقيما مع عمرو حتى مات ، وملك أخوه النعمان ، فصار معه إلى أن استطلعه النعمان فعاد إليه ، وكان مما مدح به عمراً قصيدته التي نحن بصدد دراستها كشاهد على صراع

الذات في البحث عن وجودها في زحام الموقف الغيرى للشاعر (\*).

وقد ساد هذا التيار المدحى مجتمع الجاهلية ، واستمر تردده على ألسنة الشعراء بعد ذلك على مدار العصور الأدبية المختلفة ، وظل مسيطرا على شكل القصيدة العربية ، حتّى أدى بها إلى ما اتهمت به من تفكك موضوعى لا يستطيع من خلاله الشاعر أن يسيطر على موضوعه ، أو يتحكم فى أبعاده المختلفة . وهو نمط محكوم عليه اجتماعياً بالفشل ، لأنه ينطلق – فى معظمه – من النفاق الاجتماعى الذى تبرزه تلك الصفات المطلقة ، المجردة ، العامة ، التى يطرحها الشاعر على كل ممدوح من ممدوحيه ، وإن كانت هذه الأحكام غير نهائية إذا اعتبرنا بتلك الصورة المثالية التى وصلتنا للرجل العربى حاكماً كان أو غير حاكم ، وهو ما قدمته لنا بعض قصائد المدح ، بل جُلُ تلك القصائد والتى ترجم موقفها قول أبى تمام :

### ولولا خلال سنها الشعر مادري بناة العلا من أين تؤتى المكارمُ

ولعلنا نتبين من دراسة القصيدة المدحية أن ثمة خيوطاً نفسية تداخلت فيها، حين أصر شعراء هذا الاتجاه على إدخال ذواتهم في فن المدحة ، أعنى بذلك تدخّل ذات الشاعر في المقدمة ، فإذا نظرنا إلى قيمتها من جهة الإبداع ، وجدناها تصور الجانب الذاتي في القصيدة ، مهما قلنا بغلبة الغيرية فيها في كثير من الأحيان .

وليس من الطبيعى أن نقف عند منظور التلقى وحده كمقياس للعمل الفنى داخل هذا الموضوع ، كما فعل بعض نقادنا القدامى ممن فسروا جزئيات القصيدة انطلاقاً من الواقع النفسى والاجتماعى للمتلقى ، وأهملوا دور المبدع إلا من قبيل كسب رضا الممدوح فحسب (۱) . فالأمر الذى يستوجب الدرس حقيقة هو المحاولات المختلفة للشعراء لإضافة تجاربهم الخاصة معاشة كانت أو منتظة ، أو مستلهمة من التراث ، فكلها تسجل لذات الشاعر دورها في مطلع

<sup>(\*)</sup> تراجع ترجمته وأخباره في الأغاني ح ١١ ص ٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) راجع ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٧٥ - ٧٦ .

القصيدة . وإن كانت الظروف الاجتماعية لم تسمح للشعراء بالإطالة المملة فى تلك المقدمات خضوعاً لطبيعة التلقى أيضاً . حتى إن بعضهم حاول الخروج على النقاد أوالممدوحين ، لأنهم فطنوا إلى الوظيفة النفسية والغنية التى قصدها أولئك الشعراء من مقدماتهم الطوال ، فهى ترتد إلى تصوير تجاربهم ، أو استعراض مهاراتهم وقدراتهم التصويرية ، وهى قضايا لا تُهم الممدوح فى شئ ، لأن ما يهمه هو تلك الوظيفة التى ترتبط بالدعاية له أو تسعى لإرضائه نفسياً ، وإشباع غروره .

ومن فن المدح المبكر الذى نلتقى به فى الشعر الجاهلى هذه القصيدة الذى نظمها النابغة الذبيانى شاعر الاعتذاريات المشهورة فى مدح عمروبن الحارث الغسانى ، فهى واحدة من الصور المدحية التى عرف بها النابغة ، وعرفت عنه ، وقد صاغ فيها من عناصر اللوحة فنية ما يجعل أساسها ذلك الطابع الحربى فى شخص ممدوحه الحارث الغسانى . وعلى عادة شعراء المدح – وهو واحد من المؤسسين له على سبيل الاحتراف والتكسب – بدأ البائية بحديث باك يشكو فيه إلى أميمة طول ليله الذى لم يعد يشف إلا عن تلك المعاناة ، وذلك الألم والهم الذى تكاثر عليه ، حتى ضاق به ، وكأن الأمل قد انقطع إزاء ذلك الليل الذى لم يعد يدرك له نهاية .

ثم ينتهى من هذا الحديث الوجدانى الذى يسقط من خلاله همومه وآلامه لينطلق إلى ممدوحه ، معترفا بفضله ونعمته عليه ، مؤكدا هذا الاعتراف بصيغ قسمية يصل بها بين حديث الاعتراف وحديث المدح الحربى الذى يؤصل فيه لنسب ممدوحه ، ويصور سيادته فى قومه ، مما يترتب عليه ثقته المطلقة فى انتصاره على أعدائه ، وهو انتصار لا يتأتى له إلا بقوة جيشه ، من جند يتمتعون بأصالة الانتماء مما يشد حبالهم إلى ممدوحه ، ثم تلك الخيول العربية التى لا يشك أحد فى أصالتها وصفوة نسبها ، ثم السيوف والرماح التى دقت صنعتها وكأنها لم تكن إلا لهؤلاء القوم فقط ، وهى ليست جديدة عليهم ، بقدر ما بدت عربقة النسب بنفس الصورة التى يضفيها عليهم النابغة ، وقد أثرت عراقة نسبها فى صلابتها وقوتها ، فهى موروثة عبر أيام طوال لم تشهد فى تلك السيوف عيبا واحداً إلا ذلك التكسر الذى ينم عن شيء واحد هو كثرة كاثرة فيمن أصيب بها من واحداً إلا ذلك التكسر الذى ينم عن شيء واحد هو كثرة كاثرة فيمن أصيب بها من

أعداء الممدوح ، وحسبها هذا التكسر أصالة ورمزاً لقوتها وقوة الممدوح على السواء، فيقول الشاعر (\*):

- (١) كليني لَهم يا اميسمية ناصب
- (٢) تَطَاولَ حـتى قلتُ لِس بمُنْقَضِ
- ٣) وصدر أراح الليل عازب همه
- (٤) على لعمرو نعمة بعد نعمة
- (٥) حلفت يمينا غيسر دى مَـثْنُوية
- (٦) لئن كان للقَبْرِين : قبر بجلق
- (٧) وللحَارثِ الجَفْنَي سيَّـدِ قـومِـه
- (٨) وثقتُ له بالنَّصْر إذ قيل قَدْ غَزَتْ
- (٩) بنُو عَمَّه دنْياً وعمرُو بنُ عامرٍ

وليس الذي يرعني النجسوم بآيب وليس الذي يرعني النجسوم بآيب تضاعف فيه الحزن من كل جانب لوالده ليسست بذات عسقسارب ولا عِلْمَ إِلاَّ حُسسنُ ظن بصاحب وقبر بصيداء الذي عند حارب ليكتسمسنُ بالجيش دار المحارب كتائب من غسان غير أشائب أولئك قدوم بأسهم غير كاذب

<sup>(\*)</sup> ديوان النابغة ٤٠ .

<sup>(</sup>١) كليني لهم : أي دعيني أو اتركيني وهمي ، ناصب : ذو نصب وتعب ، فهو متعب ومرهق ، بطئ الكواكب : يصور طول الليل كأن كواكبه لا تسير ولا تغيب .

 <sup>(</sup>٢) منقض : منته . يرعي النجوم : يقصد الصبح ، شبّهه براعي الإبل التي يحثها على السير .
 تطاول : زاد في طوله نتيجة الحزن والمكابرة .

<sup>(</sup>٣) أراح: أرجح ورد: عازب: شارد، بعيد، والعازب الذي يبيت في المرعي بعيداً عن أهله.

<sup>(</sup>٤) ليست بذات عقارب: أي ليس فيه مكروه ولا يكدرها مَنُّ ولا أذي ،

<sup>(</sup>٥) غير ذي منتوية : يريد يمينا صادقة لا يشوبها كذب ، أي لم يستثن في يمينه ثقة بهذا المدوح وحسن ظن به .

<sup>(</sup>٦) جلِّق: دمشق. صيداء: مدينة بالشام. حارب: اسم رجل وقيل موضع.

<sup>(</sup>٧) الحارث الجفني : والد الممدوح نسبة إلي آل جفنة وهم الغسساسنة ، دار المحارب : دار الخصم الذي يحاربه ،

<sup>(</sup>٨) الأشائب: الأخلاط الذين لا يجمعهم نسب أو صلة قربي.

<sup>(</sup>٩) دنيا : أراد الأدنيين في النسب ، وهم الأقربون . عمرو بن عامر : من الأزد وهم أقارب الفساسنة

عسالبُ طير تَهْتَدى بعسائب من الضّاريات بالدُّمَاء الدُّوارب جُلُوسَ الشيوخ في ثياب المَرانب إذا ما التقى الجسعان أوَّلُ غَالب إذا عسرُض الخطي فسوق الكوائب بهن كلوم بين دام وجسسالب الى الموت إرقال الجسمال المَضارب بأيديهم بيض رقساق المَضسارب

(۱۰) إذا ما غَزُوا بالجيش حلّى فوقهم (۱۱) يصاحبنهم حتى يُغْرِنَ مُغَارَهُم (۱۲) تواهُنَّ خلْفَ القوم خُزْراً عيُونُها (۱۲) تراهُنَّ خلْفَ القوم خُزْراً عيُونُها (۱۳) جوانح قد أيقن أن قسيلة (۱۶) لهن عليهم عادة قد عرفنها (۱۵) على عارفات للطعان عوابس (۱۵) إذا استنزِلُوا عنهن للطعن أرقلُوا (۱۲) فهم يتساقون المنية بينهم (۱۷)

- (١٠) عصائب ج عصابة وهي الجماعة ، تهتدي بعصائب : أي يتبع بعضها بعضاً ، ويهتدي بعضها ببعض ،
- (١١) الضاريات: المتعودات لكثرة مصاحبتها للجيش، والدوارب المتعودات المتدربات أو المتمرنات.
- (١٢) خزرا عيونها : أي بمأخير أعينها ، جلوس الشيوخ : شبه النسور في ضخامتها وسونها وما عليها من الريش بشيوخ عليهم أكسية ، المرانب : ثياب سود يقالها لها : المرنبانية ، تشبه أثواب النسُور وقيل : أكسية من جلود الأرانب ج مرنباني وهو ثوب لونه كلون الأرانب .
- (١٣) جوانح : ماثلات للوقوع علي القتلي في المعركة ، قبيلة : جمعه وجيشه ، عُرض : وضع بالعرض .
- (١٤) الخطئي: الرماح نسبة إلى الخطُّ بالبحرين ، والكواثب ج كاثبة وهي منسج الفرس أو هي الجزء الذي يقع أمام السرج من جسم الفرس .
- (١٥) عارفات : خيول صابرة لطعان الأعداء ، عوابس : يظهر علي وجهها الغضب والعبوس في الحرب لكثرة ما جربت من مكارهها ، الكلوم : الجراحات ، الجالب : اليابس الذي نشأت عليه قشرة دلالة البُرَّء والشفاء ،
- (١٦) استنزلوا : اضطروا إلي النزول . المصاعب : ج مصعب وهو الجمل الشديد القوي الذي لم يمسه حبل قط ، الطعان : الضرب بالرماح .
- (١٧) يتساقون المنية يقتل بعضهم بعضاً ، رفاق المضارب : قاطعة ماضية ، مضرب السيف : حدُّه ، رقاق المضارب يكني بها عن مضاء السيوف وحدتها ،

ويتبعنها منهم فراش الحواجب بهن فلُولٌ من قسراع الكتسائب إلى السوم قد جُربن كل التجارب وتُوقد بالصُفاح نار الحباحب وطعن كايزاغ الخاص الضوارب من الجود والأحلام غير عوازب بخالصة الأردان خصر المناكب ولا يحسبون الشر ضربة لازب

(۱۸) يَطير فضاضاً بينهم كلُّ قُونَسِ (۱۹) ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم (۲۰) تُورِّثن من أزمان يوم حليمة (۲۱) تَعُدُّ السُّلُوقِيُّ المُضاعَفَ نسجهُ (۲۲) بضرب يُزيل الهام عن سكناته (۲۲) بهم شيمة لم يُعْطها الله غيرهم (۲۲) مسحلتسهم ذات الإله ودينهم (۲۶) مسحلتسهم ذات الإله ودينهم (۲۵) رقاق النعال طيّب حُجُزاتُهم

- (١٨) القونس: أعلى الناصية . الفُضاض: القطع المتفرقة ، أو عظام رقاق تلي الخياشيم ، ونسبها إلي الحواجب لقربها منها . وفراش الحواجب المراد فراش الجمجمة وهي العظام الرقيقة التي تكون في أسفل الجمجمة .
  - (١٩) الفلول: الكسور والتَّنْلُم في حد السيف. القراع: المجالدة والمضاربة بالسيوف.
- (٢٠) حليمة هي حليمة بنت الحارث بن أبي شمر من غسّان كانت تطّيبهم إذا قاتلوا ، ويوم كان بين المنذر الثّالث ملك الحيرة وبين الحارث بن جبلة ملك الغساسنة والد حليمة التي كان يقال إنها كانت أجمل النساء .
- (٢١) تعد السلوذي: أي هذه السيوف الدروع وكل شيء حتى تصير إلى الحجارة فتوري فيها أي تقدح النار ، السلوقي : دروع منسوبة إلى مكان تنسب إليه الدروع والكلاب ، الصنفاح: حجارة عراض ، المضاعف : الذي نسج حلقتين حلقتين : دويبة تضيئ بالليل كالنار فضربها مثلًا لما ينقدح من الحجارة إذا قرعتها السيوف .
- (٢٢) سكنات الهام: حيث تسكن وتستقر وهي الأعناق، الهام: الرؤوسُ، الضوارب: التي تضرب الفحل بأرجلها.
- (٢٣) الشيمة : الطبيعة والخُلقُ ، الأحلام : العقول ، غير عازبة : أي حاضرة غير بعيدة عنهم أو مفارقة لهم .
- (٢٤) محلتهم : مسكنهم . ذات الإله : يعني بيت المقدس وناحية الشام وهي الأرض المقدسة ومنازل الأنبياء عليهم السلام .
- (٢٥) رقاق النعال: يريد إنهم ملوك ليسوا بأصحاب مشي ولا تعب فيطارقوا نعالهم، أصيب حجزاتهم: أي إعفاء الفروج، السباسب: عيد من أعياد النصاري.

بقومى وإذ اعسيت على مسذاهبى قويم فسما يرجون غير العواقب يحسون بالريحان يوم السباسب وأكسية الإضريج فوق المشاحب

(۲۹) تُحَيِّبهم بيضُ الولائد بينهم (۲۹) يصونون أجساداً قديما نعيمُها (۲۷) ولا يحسبون الخير لا شرَّ بعده (۲۹) حبَّوتُ بها عسان إذ كنتُ لاحقاً

 <sup>(</sup>٢٦) تحديثهم بيض الولائد: أي أنهم ملوك وأهل نعمة تخدمهم البيض الإمام الحسان.
 الإضريح: الخز الأحمر. فوق المشاجب: أي ثيابهم مصونة.

<sup>(</sup>٢٧) خالصة الأردان: أي خالصة من اون واحد، والأردان: الأكمام مفردها ردَّن. خضر المناكب: يصور ثيابهم بيضاء ومناكبهم خضراً وهو لباس أهل الشام، وخضر المناكب إلي ملازمتهم حمل السلاح فأثرها في مناكبهم تضرب إلي السواد.

 <sup>(</sup>٢٩) حبوت بها : أي بهذه القصيدة . أعيت علي مذاهبي : يعني أنه كان هاربا من النعمان فضاقت عليه طرقه فكأنه يريد أنه رأهم أهلاً للمدح في حال أمته رخوفه .

(1)

وقد بدأ النابغة مدحته بالجزء الذاتى المعروف فى صدارته لهذا الموضوع من موضوعات الشعر ، وهو يحكى فيه آلامه وأحزانه شاكيا ما كثر عليه من هموم زاد ثقلها مع إقبال الليل عليه ، ويعبر من خلال الصورة عن حقيقة معاناته ، الأمر الذى عرف عن النابغة فى مقدمات مدائحه واعتذارياته التى تناغمت مع حالته النفسية إلى حد بعيد دفعه إلى تكرارها .

ولذا رسم الشاعر صورة متعددة الأجزاء لتلك الأحزان والهموم ، وإن جمعها في النهاية إطار واحد ، يحكمه ذلك الليل الرهيب الذي يعيشه في أبيات التقديم الثلاثة ، والتي يخلُّص منها فجأة وبلا تمهيد إلى المدح ، ليبدأ موضوعه بصياغة اعترافه في بطاقة شكر يذكر فيها فضل ممدوحه بشكل صريح ومباشر ثم يؤصل . لذلك الفضل حين يجعله موروثاً لدى الابن من قبل آبائه وأجداده ، كما يؤصل نسب الممدوح من ناحية ، ويبين طبيعة العطاء ومميزاته من ناحية أخرى: فهو ابن أسرة معروفة بكثرة عطاياها التي لم يصحبها من ولا أذي يخدش حياء السائلين . ولذلك يحاول النابغة تأكيد صورة الكرم من خلال أسلوب القسم الذي ينتهى منه إلى إقناعنا بحسن ظنه بممدوحه وذويه جميعا ، وأن حسن الظن هذا كان دافعه الأوحد إلى تأكيد القسم ، وهو موقف طريف في باب المدح ، بعده يعود الشاعر إلى تأصيل نسب الممدوح ، مفصلا في ذلك حين يعرض مكانة أجداده وآبائه ، ليبرر بذلك ما يضفيه عليه من صفات جاعلاً من تلك الصفات حقاً له ، كما كانت حقاً لأسرته من قبل ، فكلهم شجعان ، وكلهم كرماء ، فمن الطبيعي إذاً أن يكون ممدوحه واحداً منهم تبرز في شخصه كل تلك الصفات مجتمعة . ولذلك يؤكد الشاعر تقته في نصر هذا الممدوح . بل يمدّ الثقة إلى كل من يمت إليه بصلة القربي ، وهو تقليد مدحى أخذ به كثير من شعراء المدح بعد النابغة تأثراً بمنهجه فيه .

ثم يرسم الشاعر مشهداً طريفاً لتلك الطيور الجوارح وهى تحرص على تتبع جيوش الممدوح لتأكل من جثث قتلاه ، فيوسع من إطار الصورة حين يوردها فى خمسة أبيات يعتمد فيها على عنصر التشخيص ، وفيها تبرز كثرة المشاهد

الحركية حيث تسير تلك الجوارح في جماعات متلاحقة ، تغير مع الممدوح على أعدائه ، وهي تدقق النظر فيهم ، وقد امتلأت ثقة بأنه سينتصر عليهم ، وهو يستغل صورة الطير في الامتداد باللوحة الفنية التي يرسمها لشجاعة الجيش ، إلى ذلك المشهد الذي أفاض في عرضه حين اتخذ من الطيور أداة للانتقال إلى وصف ميدان المعركة ، وتناول دور الخيل فيها ، فقد تأكدت للطيور تلك العادة ، إذا ما اشتد وطيس الحرب من قبل جيش ممدوجه ، تلك الجيوش التي تخرج للطعن والقتال على خيول عرفت بجدتها ، وعنفها ، وصبرها في قتال الأعداء ، ومجالدتها في الميدان دون أن تتخاذل مهما أصابها من جروح ، ولعله يشير بذلك ومجالدتها في الميدان من أصحاب تلك الخيول ، وهي صورة تكررت من بعده كثيراً عند شعراء المدح خاصة في المواقف الحربية ، وما أكثرها عند شعراء الفخر والفروسية .

ولم يلبث الشاعر أن حقق ذلك فى الأبيات التالية التى أوقف فيها الصورة عند أولئك الفرسان ، حين يضطرون إلى النزول للحرب ، تاركين خيولهم ، خضوعاً منهم لمتطلبات الموقف القتالى ، وهم - وقتئذ - يسرعون إلى الموت بلا خوف أو حذر ، كأنهم تلك الجمال المصاعب فى شدتها ، وعنفها ، وقوتها ، فى السير عبر أجواء الصحراء المفزعة .

بعدها يبين حقيقة موقفهم حين يسجل معرفتهم بحقيقة ما سيواجهونه من موت ، فهم يتقدمون إلى حتوفهم ، ويواجهونها بشجاعة نادرة ، يتسابقون إلى مجسداً في أدواتهم الموت ، فقد حملوا أرواحهم على أكفهم ، كما حملوا الموت مجسداً في أدواتهم القتالية ، خاصة منها تلك السيوف القواطع بما عرف من مضائها . ثم يستطرد حين ينتقل من دائرة التعميم إلى التخصيص في تصوير مشهد القتال ، فيحدق بعدسته في مشهد السيوف التي اشتهرت بحدتها ، ومشهد القوم وقدرتهم على الضرب بها ، وهي تطير خوذات الجند ، وتطيح بجماجم الأعداء ، وأمامها تتناثر الرؤوس حتى تنفصل عن الأبدان في سرعة مذهلة ، وهنا ينهي الشاعر الصورة بذلك المشهد الطريف الذي ينطق فيه بالمدح من خلال ما يشبه الذم ، إذ يسجل أن العيب الوحيد لهؤلاء أن سيوفهم قد تكسرت مضاربها ، من كثرة ما ضرب بها ، ومن كثرة ما خاض أصحابها من معارك تسجل لهم من كثرة ما ضرب بها ، ومن كثرة ما خاض أصحابها من معارك تسجل لهم شجاعتهم وجرأتهم في القتال ، فهي سيوف لها نفس الأصالة ، وهي معروفة بدقة شجاعتهم وجرأتهم في القتال ، فهي سيوف لها نفس الأصالة ، وهي معروفة بدقة

نسبها إذ عاشت مع القوم منذ حروبهم القديمة ، وشهدت أيامهم التاريخية المشهورة ، منذ تلك الواقعة المعروفة «بيوم حليمة» حتى وقت نظم المدحة ، وهى أصالة تَوْكد – فى قدمها – قوتها وحدتها ، وتوازى أصالة أصحابها وتؤكدها فى نفس الوقت .

(1)

والقصيدة كما قلنا تدخل في باب المدح ، وهي من حيث شكلها الفني تسير في نفس التيار السائد بين الشعراء في هذا الاتجاه ، وتلتزم التقاليد الفنية التي عرفت لديهم ، إذ يقدم لها النابغة - وهو الشاعر المتكسب المحترف - بمقدمة تبدو شديدة الارتباط بتجارب خاصة له مع ممدوحه ، وعلى أية حال فإن المقدمة هي الجانب الذاتي في المدحة وهي بمثابة منطقة الصراع بين الأنا والآخر حيث تنصرف غالبا إلى منطقة الإبداع أكثر من انصرافها إلى جمهور التلقى ، وقد رأينا كيف رسمت المقدمة للنابغة مشهد حزنه ، وآلامه ، ومخاوفه . وبعدها رأيناه يعالج الموضوع دون حرص على حسن التخلص ، أو براعة الانتقال التي اعتادها بعض الشعراء الاحتراف والتكسب ، حتى تحولت إلى ظاهرة سائدة في قصيدة المدح . وقد انتقل ليرسم صوراً مختلفة تنتهي إلى تضخيم شأن ممدوحه وتعظيمه، وراح يسخر كل صوره حتى تخدم هذا الهدف فلم يأت بمشهد الطير ، أو مشهد السيوف ، أو الخيل ، إلا من أجل خدمة ذلك الموقف المدحى . كما يلاحظ أنه اتسع بصورته المدحية ، حين نقلها من ذلك الإطار الفردى لممدوحه إلى الإطار القبلي العام الذي تجاوزه وضمه مع أسرته ، حتى صور صخامة الجيش وما يضمه من جند تجمعهم القربي وأصالة النسب ، ولم يقصد الشاعر بهذا الاتساع في إطار الصورة إلا خدمة موضوعه ، فهو يهدف - في النهاية - إلى تعظيم ذلك النسب ، وبيان أصالته ، حتى أصبح لوحة تقليدية من بعده في هذا الباب من أبواب الشعر.

والقصيدة تعالج نمطاً خاصاً من فن المدح ، يصح أن نسميه مدحاً حربياً ، صحيح أن النابغة بدأ الموضوع بالاعتراف ، ولكنه لم يطل فيه ، كما أطال بعد ذلك في عرض صور الشجاعة ، والكرم ، وتأصيل نسب الممدوح على هذا النحو ، حتى صارت قصيدته نموذجاً يحتذى حتى في ترتيب اللوحات الفنية على نفس النسق .

ومن الطبيعى أن يصدر النابغة عن بيئته فى تعامله مع تلك الصور التى انتشرت فى القصيدة ، فكانت فى جملتها بدوية ، استجابة لمعطياتها المادية المحسوسة ، ومنها استطاع أن يختار صوراً طريفة تعاورها من بعده الشعراء ، وربما كانت أكثرها طرافة صورة الطير حين يتتبع الممدوح القائد ، وهى صورة أجاد النابغة فى عرضها ، وفصل فيها ، وحققت له درجة من السبق والتميز الفنى، حيث اقتدى به كثير من الشعراء المتأخرين على سبيل محاكاة صورته وتقليدها من قبيل الإعجاب بها والحرص على احتذائها . ولاتخفى فيها دقة الصنعة وتدفق الخيال ، وهو ما امتد إلى خيل الممدوح وسيفه إذ راح يتخذ من تلك الوسائل أدوات تحقق ما يرمى إليه من إبراز لصفات ممدوحه ، وبيان إعجابه بها، وتأكيد إيقاعها الحربى الذى طال وقوفه عنده .

ولعل انتشار هذا الطابع الحربى في القصيدة ، وسيطرته على الكثير من صورها قد خفف من حدة النفاق الاجتماعي الذي ظهر عند شعراء هذا الانجاه المدحى ، صحيح أن المبالغة لم تفارق صور النابغة ولكنها بدت مبالغة حماسية ترتبط – أكثر ما ترتبط بمواقف قتالية ، تجعل لها طابعاً خاصاً ، يميزها عن المبالغات المعروفة عند شعراء المدح خاصة ما أداروه منها حول الكرم بشكل خاص، ربما لأن الاتفاق بين صور الممدوحين من هذا الجانب الحربي وبين صورهم التاريخية في حروبهم ، تصبح أمراً ضرورياً ولازماً ، مما يجعل الشعراء على قدر من الدقة والحرص في تصوير تلك المواقف الحربية بشكل خاص .

(٣)

وإذا جاز لنا أن نحدًد معجم التصوير لدى النابغة ومصادره في هذه القصيدة ، تكشّفت لنا الصور من منطلق حماسي حربي في معظمها ، ذلك أن الشاعر – على الرغم من أنه يبدو مادحاً من طراز محترف – لم يستسلم نماماً للنفاق الاجتماعي في دائرة التكسب ، بقدر ما أخلص مجتهدا في رسم صوره الحربية التي تعد رصيداً أدبيا له في عصره أكثر منها تزلفا ونفاقا وتملقا لممدوحه، وكأنه يعكس ضربا متميزا من الصراع أو التجاوز في باب المدح التقليدي .

وعلى هذا تعد القصيدة بصورها الجزئية ، ولوحتها الفنية الكبرى نموذجا طيبا من نماذج المدح الحربى المتميز – إذا اعتمدنا هذا الوصف – إذ خالف فيه النابغة مسلك شعراء المدح التقليدى في بدء حديث المدح دائما بلوحة الكرم والإلحاح عليها ، تجاوز هذا حين دخل إلى موضوعه من منظور حربى في البيت السابع بعد الإدلاء بالقسم توثيقا لما هو بصدده من صور لاتقبل زيفا ولا جدلا ، فهي حقائق مؤكدة على حد قسمة وتوكيده .

وهو يبدأ رسم اللوحة بدءا من التاريخ قبل المقدمات وله في هذا مبرراته ، إذ إنه يثق من نصر ممدوحه ، وفي سبيل تلك الثقة يوظف بعض الكائنات لتتبع جيوشه ، كما صنع مع جوارح الطير ، كما يوظف خيوله على أصالتها أيضا في تأكيد منطق الانتصار الحربي الذي ألح ، وأخيرا يوظف أدوات القتال على عراقتها وأصالتها ، وكيف ورثها القوم عن آبائهم وأجدادهم . ويلاحظ هنا أيضا أن النابغة قد بدأ الدائرة المدحية من منطق الأصالة والعراقة ، لينهي بها مدحه أيضا مع مزيد من الصفات الطيبة التي أضفاها على قوم ممدوحه وأسرته جميعا ، إذ يعرض صورا من نعمتهم وإمارتهم وفضلهم على الآخرين ، منهم ينعمون بكل الصفات الحضارية التي تنأى بهم عن الدنية أو الخلق السيء أو السلوك المستهجن .

وسواء وقفنا مع النابغة عند حدود هذه القضية ، أو تجاوزناها إلى موقفه الفنى فى شعره بعامة ، بقيت أمامنا حقيقة لامراء فيها حول مكانته الفنية فى عصره ، وكيف التقت فى بوتقه فنه كثير من معطيات البادية وموادها التصويرية التى تجاوز بها دائرة القبيلة وحدودها ، ليكون من مادحى وجهاء الإمارات المتاخمة للقبائل العربية ، مما أسهم فى إذكاء صوره بتلك المعالم التاريخية التى لم يغفلها حين تحدث عن يوم حليمة ، شاهداً على ما هو بصدده من تصوير عراقة الأدوات القتالية التى يدخل بها جند ممدوحيه ميادين الحروب ، ومن خلالها ينتصرون فيها دائما .

ثم يترك النابغة بصماته الواضحة في مجال الدقة والأناة في رسم الصورة، وهو صاحب الاستدارة الفنية التي أجاد رسمها ، وعُرِف بها في معلقته المشهورة وفيها يقول مادحا النعمان بن المنذر ، ومعتذراً إليه مما بلغه عنه ، فيما وشي به

بنو قريع في أمر المتجردة ومطلعها المشهور أيضا (١) .

أَقُوَتُ وطال عليها سالفُ الأَبدِ عين جوابا وما بالرَّبع من أحد (١) يادارِ مسيةً يالعلياءِ فالسَّنَد وقفتُ بها أصَيْلاناً أسائلها

وفيها يقول راسماً الصورة من خلال الاستدارة:

ترمى غسواربه العَبْسرين بالزّبد فيه ركام من الينبوت والخضد بالخينزرانة بعد الأين والنّجد ولا يُحول عطاء اليوم دون غد فما الفرات إذا هبّ الرياح له يمده كل واد مستسرع لجب يظل من حوقها الملاح معتصما يوما بأجود منه سيب نافلة

وهى إستدارة لهما أهميتها فى عصره ، إذ أصبحت محوراً للتقليد من بعده . وعند الأخطل على سبيل المثال وقد حذا حذوه فيها بدت استدارة النابغة فاتحة أساسية لها منذ ذلك العصر المبكر ، حيث يقول الأخطل :

وما الفرات إذ جاشت حواليه وذعذعته رياح الصيف واضطربت سحنفر من جبال الروم يستره يوما باجود منه حين تساله

فى حافتيه وفى أوساطه العشر فسوق الجساجئ من آذيه غسدر منها أكافيف فسها دونه زور ولا بأجهر منه حين يُحسه

وقد وردت لها نظائر في عصرها – أي استدارة النابغة والعصر الجاهلي – ولكنها لم تنل شهرتها ، ومن ذلك قول الأعشى :

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ١٤، غواربه: أعاليه ومتونه وغارب الشئ: أعلاه يريد أمواجه الأواذي: الأمواج الغبران: الشاطئان الركام: المتكاتف بعضه فوق بعض الينبوت: شجر الخضد: ما تكسر من الشجر وتخضد الخيزرانة: دفة السفينة النجد: العرق والكرب النافلة: الفضل

ما روضة من رياض الحزنِ مُعشبة يُضاحِكُ الشمسَ منها كوكبٌ شَرِقٌ يوماً بأطيب منها نشر رائحة

خسسراء جاد عليها مُسبلُ هَطلَ مُسؤزُر بعسميم النبت مُكْتَسهِل ولا باحسن منها إذ دنا الأصل (١)

ويبدو أن صيغة القسم التى اعتمد عليها النابغة فى تلك القصيدة قد أصبحت قاسماً مشتركاً فى فنه الشعرى ، فإذا هو فى المعلقة يردد صيغة تقترب منها أيضا فى قوله للنعمان :

فلا لعمر الذي مسحت كعبته والمؤمن العائذات الطير يمسحها مسا قلت من سئ مما أتيت به إلا مسقالة أقوام شقيت بها

وماهُريق على الأنصاب من جسد ركبانُ مكة بين الغَيْل والسُعد إذا رَفَسعَتْ سَسوْطى إلى يدى كانت مقالتهم قرعا على الكبد (٢)

ففى أسلوبه القسمي على هذا النحو المكرر ، لايخفى حرصه على الأناة والروية والتجويد الفنى الذى يتبدى خاصة فى تلك الصورة الأخيرة فى المقابلة النفسية العميقة بين الطير العائذة برحاب الله فى مكة ، تجد فيه الأمن وبين النابغة العائذ الذى لا يجد الأمن إلا من عند النعمان .

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشي . الحزن : الأرض المرتفعة . الكوكب : ماطال من النبات ، الشرق : الريان . مؤزر : محاط . الأصلُ ج أصبيل والنبت في هذا الوقت يكون أزهي وأنظر .

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة ٢٥ . مسحت الكعبة : أي أتيت بيته وطُفْتُ به ، الكعبة كل بيت مُربَع وبه سميت الكعبة ، والأنصاب : حجارة كانوا يدبحون عليها العتائر لآلهتهم ، الجسد : الدم اللازق ، والمؤمن العائذات : يعني الله تبارك وتعالى أمنّها أن تهاج أو تضار في الحرم ، العائذات : التي عاذت بالحرم ، الغيل : الشجر الملتف وكذلك السعد ، الغيل : ماء يجري في أصل أبي قُبيس فيغل فيه القصارون ، يمسحها : يمرون عليها لا يهيجها أحد ولا ينفرها ، فلا رفعت سوطي إليّ يدي : أي شلّت يدي حتى لا أطيق رفع السوط وإنما خص السوط لأنه خفيف المحمل ، مع كثرة حاجته إليه لحث المطي في السفر أو الغارة .

ثم يكرر نفس القسم بعد اعترافه بنعمة والد الممدوح عليه ، مؤكداً سيادته في قومه وشهرته بينهم .

وقد تجاوزت صور النابغة عصره ، فالتقطها شعراء الأجيال التالية إعجاباً بها واحتذاء للمسلك الغنى لصاحبها ، وعند القطامى تظهر تلك الصورة التى استوقفت النقاد لدى النابغة فيما أسموه بالمدح فى معرض الذم فى قوله :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

فقال القطامي على نفس النسق:

لا عيب فيهم غير أن قدُروَهم على المثل أمثال السنين الحواطم وإنّ مـــواريث الألى يرثونهم كنوز المعالى لا كنوز الدراهم (١)

فهو يأخذ صورة النابغة فينقل الجزئية الأولى فيها محولًا الصفة من منطقة الشجاعة فى الحروب ، إلى منطق الكرم فى سنوات الجدب والفقر ، ولكنه عجز عن إحياء الصورة كاملة فظل للنابغة تميزه بجانب منها ، حيث ظل ذهنه مشغولا بسيوف الغساسنة المتوارثة ، على حد تعبيره ، تورثن من أزمان يوم حليمة، فيرى الصورة تطرح نفسها إذ رأى المجد قمة موروثاتهم ، وليس المال أو الدراهم على حد ما نفاه عنهم ، وما عبر عنه القطامى فى صورة أكثر وضوحاً .

وعلى هذا النحو ظلت استدارة النابغة مصدراً حيا يستقى منه كبار الشعراء ومقلدوهم خاصة في عصور الإحياء ، وما حدث عند القطامي وجدناه أيضا في صنعة الأخطل الشعرية اقتداء به ، ومحاولة الإضافة إلى فنه .

(1)

وتتراءى صراعات الشاعر موزعة من خلال حيرته بين الكونيات التى تعكس الطرف الآخر لها ، وإزاءها يبدو شديدة الكآبة والإحساس بتضاؤل الأنا ،

<sup>(</sup>١) ديوان القطامي ١٧٩ .

ابتداء من ذلك المطلع الذى يتوقف فيه أمام الهموم ومشاهد الليل الذى لغه بها ، ثم تتصاعد حدة هذا الصراع مع الليل ومن خلاله مضافا إليه المزيد من الإحساس بالضيق والكآبة المغلف بطابع الحزن الصريح من قبل الشاعر .

ثم تنتقل منطقة الصراع لتحكى قصة الأنا من خلال الشاعر وممدوحه ، فمع إخلاصه الشديد له ، ودأبه على العناية بتصوير علاقته به على درجة واضحة من الصدق الانفعالى ، إلا أن صراع الذات مازال مسيطرا فى سبيل بقائها الحوارى منذ استهلاله القصيدة . ومع الانتقالة بين جزئياتها ينتقل عالم الصراع ، وتنوع أطرافه من خلال تصويره لصراع الممدوح وخصومه (١٠) ، أو حتى صراع الجوارح من أجل البقاء (١١ – ١٤) ، والإطالة فى تصوير حيرتها حول أى الجيوش تتبع حتى تضمن ذلك البقاء ، إلى صراعات أخرى تزدحم بها الصورة من داخلها بين لغة المدح والذم خاصة ما يتأكد رسمه منها فى بيته المشهور حول تصوير السيوف بين حدتها وعنفها وبين تثنيها وانكسارها لكثرة المضرب بها (١٩) وهو الصراع الذى يكتمل مع عرض لوحتى الخير والشر باعتبار ما بينهما من صراع أزلى يستوقف الشاعر فى لغة من التخصيص فى شخص ممدوحه (٢٨) .

ويبقى أن نلاحظ ندرة الصور الصراعية لدى المادحين المتكسبين بصفة عامة ، وكأن ثمة تسليما لديهم بأفول جزء من الذات وضياع جوانب من قضاياها يضحى بها المبدع في سبيل الآخر ، وهنا تكثر مشكلات مدحه وتتنوع صوره ، وتبقى صراعاتها – أى الذات – مرددة بين الأصوات الحقيقية وبين الأصداء ولكنها – على أى حال – ستظل قائمة بشكل من الأشكال بين صور المديح .

ومن هنا يظل البحث عن الأنا بمثابة قضية كبرى تشغل الشاعر ، وهو يحاول دأباً أن يستغرق ، وقد ينجح في المقدمة وريما نجح أيضا في الخاتمة حين يحيها إلى حكمة أو تناول موضوعي لخلاصه تجاربه ، وحتى في هذه القسمة تتراءي لنا الصيغ الصراعية مسيطرة على جزيئات القصيدة ، إذ تفسح كل ذات لنفسها مجالا في منطقة ما يعنيها من القصيدة ، حتى لنستطيع بلورة تلك الصيغ بين الأنا والآخر ، وبين الأنا والدهر أو الليالي بالتحديد ، ثم بين الآخر وخصومه، وحتى على المستوى الفني تتعدد القسمة مرة في أحاديث المقدمات وأخرى في صميم الموضوع حين تتوزع من خلاله اللوحة بين أطراف متباعدة .

#### ١- الجماعة في صراع الرفض

والشاعر الرافض هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل بن عدى بن كعب بن حزن .. وتأبط شرا لقب أقب به ، وتعددت الروايات حول تعليل هذا للقب ، ويقال إنه سمى بذلك ببيت قاله وهو :

## تأبُّط شرا ثم راح أو اغتدى يُوائمُ غُنما أو يَسيِفُ على ذَحْل

كان أحد العدائين المعدودين ، وقصته مع فرسان قبيلة ، بجيلة ، مشهورة ، فقد روى صاحب الأغانى أنه أغار على قبيلة ، بجيلة ، ومعه عمرو بن براق الفهمى ، فخرجت في آثارهما ، ومضيا هاربين في جبال السراة وركبا الحزن ، وعارضتهما بجيلة في السهل فسبقوها إلى الرهط ، واستطاعا الإفلات في النهاية من فرسانها .

وفى تأكيد أبعاد موقف الصراع بين تأبط شرا وبين الحياة القبلية ، روى أبو الفرج أنه – أى تأبط شرا - خطب إمرأة من هُذيْل من بنى سَهم فقال قائل : لاتتزوجيه فإنه لأول نصل غداً يُفقد ، وربما كانت قصته مع بجيلة وفرسانها استكمالا لحلقات هذا الصراع .

ويُرُوَى أنه أصيب في غارة على الأَزْد ، كما يروى أنه لقى مصرعه على يد غلام حين خرج في نفر من قومه ، فأغاروا على بيت من هذيل ، فغدوا على البيت فقتلوا شيخا ، وعجوزا ، وحازوا جاريتين ، وإبلا ، وكان مع أهل البيت غلام استتر بقتادة إلى جنب صخرة ، ووجه إليه سهما أصاب قلبه .

وكثر فخر تأبط شرا (\*) بغزواته مع عمرو بن براق ، والشنفرى ، على كثير من القبائل وخاصة قبيلة بجيلة ، مما يطرح نماذج متشابهة من فزع الجماعة في زحام تلك الصراعات الطائفية .

<sup>(\*) (</sup>تراجع ترجمته وأخباره في الجزء السادس عشر من الأغاني ص ١٧٢ وما بعدها)



ومن الشاعر إلى طائفته نستطيع أن نتعرف على جماعة الشعراء الصعاليك الذين رفضوا لأنفسهم الانتماء إلى القبيلة كنظام اجتماعى ، واستكملوا دائرة صراعهم معها حين خرجوا على الصورة النمطية التى اتسمت بها القصيدة الجاهلية ، وراح كل منهم يتخذ من شه وسيلة يعرض من خلالها مبررات الرفض والتمرد ، جاعلا منها مجالا لإبراز فلسفته الخاصة فى تفاعلها مع فلسفة أقرانه من أنصار نفس الاتجاه ، وكان العدو والفتك من أهم معالم شجاعة الشاعر الصعلوك ، ومن هؤلاء تأبط شرا حيث عرف بكونه لصا فاتكاً عداء داهية ، غزا هو وعمرو ابن براق الفهمى الذى اشتهر أيضا بسرعته فى العدو قبيلة بجيلة ، فلم يظفرا منهم، فتتبعوهما على خيولهم ففاتاهم عدواً ، وفى تلك الصورة من حياة الشاعر الضرب من الصراع إذ يقول :

شوق وايراق ومسر طيف على الأهوال طراق سيات مُحْتفياً نَفْسِي فداؤكَ من سَار على سَاق بنائلهسًا وامسكت بضعيف الوصل أحْذاق من بَجِيلة إِذْ القُسِيتُ ليلة خَسِبْتِ الرَّهُ طِ أَرُواقى بى سِراعَهُم بالعَيْكتَيْنِ لدى مَعْدى ابن بَراق

(۱) ياعيدُ مالكَ من شوق وايراقِ (۲) يسرى على الأين والحيَّات مُعتفِياً (۳) إنى إذا خُلَةً ضنَّت بنائلهـا

(٤) نجوْتُ منها نَجَالى من بَجِيلة إِذْ (٥) ليلةَ صاحوا وأغَروا بي سراعَهُمُ

<sup>(</sup>١) العيد هنا: ما يعتاده من حزن وشوق وأرق ، طرأق : يطرق ليلا

<sup>(</sup>٢) يسري : يسير ليلاً ، الأين : التعب والإعياء ، أيضاً نوع من الحيات ، محتفياً : حافياً ،

 <sup>(</sup>٣) الخلة: الصداقة وهي هذا الخليلة: ضنت: بخلت ، النائل: العطاء ، الأحداق: المتقطع قطعاً .

<sup>(</sup>٤) نجوت : خلصتُ ، الرهط : اسم واد : خبته : بطنه ، ألقى أوراقه : عدا عدوا شديداً ،

<sup>(</sup>٥) العيكتان : جبلان أو هو موضع ببلاد بجيلة ، ابن براق : رفيقه في الغارة ، المعدي : مكان العدو .

أو أم حسشف بذى شَتْ وطُبساق (٦) كأنَّما حَنْحَنُوا حُصًا قَوادمُهُ وذا جَناح بجنب الريد خسفساق بواله من قبيض الشُّلُّ غَيهُ اللَّهِ (٨) حتى نَجَوْتُ ولما ينزعُوا سَلِّي (٩) ولا أقــولُ إذا مــا خُلَةُ صَــرمَتْ ياويح نَفسسي من شوق واشفاق على بعسير بكسب الحسد سباق (١٠) لكنَّمـا عـوَلي إنَّ كنتُ ذَا عـوَلي مسرجع الصسوت هدأ بين أرفساق (١١) سبّاق غايات مجد في عشيرته مسدلاً ج أدهم واهى الماء غسساق (۱۲) عادى الظنانيب مشتد نواشره (١٣) حسمال الوية شهاد أندية قسوال مسعكمة جسواب أفساق إذا استُنغيث بضافي الرأس نعساق (١٤)فذاك هميٌّ وغزوي أستغيتُ به

- (٦) حتحثوا: حركوا وهاجوا: الحص: ج أحصُ وهو الذي تساقط ريشه ، والمراد به هنا ذكر النعام لا ريش فيها: أم خشف: ظبية ، والخشف وليدها ، نو شثّ وطباق: واد به الشثّ والطبّاق وهما نباتان صحراويان.
- (٧) العُذر ج عذرة وهو ما سال علي خد القرس من اللّجام ، ذو العذر : القرس ، نو الجناح :
   الطير كالعقاب أوالنسر ، بجنب الريد : يرتقي علي الجبل ،
- (A) السلّب: ما يسلب من القتيل من السلاح والدرع والثياب ، الواله هنا : البقرة التي فقدت وليدها فهي تجري مسرعة في لهفة عليه وذعر من أجل فقده ، الشد : العدو ، قبيض الشد : سريع العدو ونقل القوائم ، عيداق الشد : أي سريع الجري أيضاً ،
- (٩) صبرمت : قطعت ، الإشفاق : الخوف ، ويع : كلمة ترجم ، فتقول ياويع نفسي كما في نحو يالهف نفسي للحزن ،
  - (١٠) العول اسم مصدر من التعويل علي الشيء واللجوء إليه والاعتماد عليه .
- (١١) مرجع الصنوت : يكرره ويكثر الصنباح أمراً ناهياً ، الهد : الصنوت الغليظ الجهير ، الأرفاق: الرفاق .
- (١٢) الظنانيب ج ظنبوب وهو حرف عظم الساق من الأمام . المدلاج : من يكثر السفر في دلج الليل أي في وسطه وأواخره . الأدهم . هنا كناية عن الليل . واهي لماء منصب الماء أو المطر الشديد من السحاب الذي يعجز عن إمساك الماء . غساق : شديد الظلمة .
- (١٤) ضافى الرأس: كثير الشعر ، نعاق: شديد الصياح في الإبل والغنم ، غزوي: مقصدي .

ذو ثلت سين وذو بهم وأرباق صحري محري نميت إليها بعد إنسراق حتى نميت إليها بعد إنسراق منها هزيم ومنها قسائم باق طددت فيها سريحا بعد إطراق المنتغيث بضافي الرأس نعاق من ثوب صدق ومن بز وأعلاق وهل مناع وإن أبقيت الما أفاق الن يسال القوم عنى أهل آفاق فلن يُخسب رهم عن ثابت باق فلن يُخسب بوما بعض أحسلاق إذا تذكرت يوما بعض أحسلاقي

(١٥) كالحف حداً النامون قلت له:
(١٧) وقُلَّة كسسنان الرَّمْع بارزَة (١٧) بادَرْتُ قُنتها صحبی - وماكسلوا - (١٨) لا ظل في رَيْدها إلاَّ نَعَامَتُها (١٨) لا ظل في رَيْدها إلاَّ نَعَامَتُها (١٩) بشَرِّتْة خَلق يُوقَى البنانُ بَها (٢٠) بلُ مَنْ لُعسذَالة خسنالة أشب (٢٠) بلُ مَنْ لُعسذَالة خسنالة أشب (٢١) يقول : أهلكت مالا لو قنعت به (٢٢) عاذلتي إن بعض اللوم معنفة (٢٢) إني زعم لئن لم تسركوا عَذلي (٢٢) أن يسأل الحي عني أهل معرفة (٢٤) أن يسأل الحي عني أهل معرفة (٢٤) سدّد خلالك من مال تُجمعُه

(٢٦) لتسقسرعن على السن من نَدَم

<sup>(</sup>١٥) الحقف: الرمل العظيم المستدير المعوج، حداه: لبّده والصبقة، النامون: الصاعدون إلي الجبل ، التلّة: الطائفة من الغنم، البهم: صنفار الغنم، الأرباق: الجبال التي تشد فيها الإبل (ج ربق).

<sup>(</sup>١٦) القلة : على الجبل ، ضحيانة : بارزة للشمس ، محراق : تكاد تحرق من فيها ،

<sup>(</sup>١٧) بادرت : استبقت ، قنتها : أعلاها ، نميت : ارتفعت ،

<sup>(</sup>١٨) في ريدها: في الحرف الناتئ منها، النعامة هنا: ما نصب من خشب يستظل الربيئة أي العين الذي يستطع الأعداء أو الصيد، الهزيم: المتكسر.

<sup>(</sup>١٩) الشرثة : النعل الخلق البالية ، البنان : الأصابع ، السريع : السيور من الجلد ، الإطراق : تقوية النعل بجلد آخر فوق الجلدالأول .

<sup>(</sup>٢٠) عذلة وخذلة : أي رجل عذالة وخذالة للمبالغة من الغذل والخذلان والمؤاخذة .

<sup>(</sup>٢١) البر: الثياب التي تلبس ، الأعلاق: الأشياء النفسية ، من السلاح وغيره .

<sup>(</sup>٢٢) عاذلتى : أي يا عاذلتى . يوجه الخطاب لكل من يعذله رجلاً كان أو امرأة .

<sup>(</sup>۲۳) زعيم : كفيل .

<sup>(</sup>٢٤) الخلال ج خلة وهي الحاجة .

(1)

يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع تقليدى يستهله بالتصريع ، وإن كان يتجاوز تقليدينه نسبيا ، حين يستعرض مشهد الطيف أو صورة المقدمة في أبيات قلائل صور فيها طيف صاحبته ، وقد أصر على زيارته وهو في أعماق الصحراء – عالم الصعلوك – وكانت نتيجة ذلك الإصرار وصوله إلى الشاعر ، على الرغم من وعورة الطريق ، وكثرة مشقاته ، وما يكتنفه من مخاوف وأهوال ، وما ينتشر فيه من الأفاعي والحيات .

ومقدمة الطيف تقليدية ، حيث تداولها كثير من شعراء الجاهلية ، ولكنها هنا ترد جديدة في صورتها السريعة ، التي تنعكس من خلالها طبيعة حياة الشاعر الصعلوك فهو في حركة دائبة وكفاح شاق من أجل تحقيق فلسفة الضياع القبلي التي ينتمي إليها هو ورفاقه من أجل تأكيد استمرار صراعهم مع القبيلة ، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إليها حركتهم رغم أنف الجماعة .

لم يكن ثمة وقت - إذاً - يسمح للشاعر أن يتأنى فى نظم قصيدته ، أو أن يعيد النظر فى معالجة صورها أو ينقح فيها ، أو يحولها إلى نظائر ، حوليات، زهير، أو يعد النظر فى معالجة صورها أو ينقح فيها ، ويعن يقف عليه باكيا أو مستبكياً صاحبيه ، أو يستعرض فى مطلعها مواقف اللهو والخمر أو رحلة الظعن ، بل كان على الشاعر أن يصدر فى فنه عن طبيعة واقعه الغريب ، وأن يكون أميناً فى الصور التى شكلت اللوحة الفنية الكبرى فى قصيدته ، فكانت استجابته للواقع أشد وضوحاً منذ حديث المقدمة ، التى صور فيها طيفاً متصعلكاً يعكس مشهداً من حياة التشرد ، التى عاشتها الطائفة التى ينتمى إليها ، ويتحدث باسمها ، ويصور منطقها وفلسفتها فى الحياة .

ومن الممكن أن نتصور هذا الطيف معادلا خيالياً لصاحبه ، إذا جاز استخدام هذا الاصطلاح ، أو أن نتخيل تأبط شراً نفسه وقد جعل من ذاته معادلا موضوعياً تتفق صفاته مع صفات ذلك الطيف فلاشك أن أهم معالم فخر الشاعر الصعلوك تصدر عن قدرته على العدو ، وسرعته فيه ، معتمداً على ساقيه

السريعتين في حركته الدائبة ، أو رحلاته الطويلة فوق رمال الصحراء ، على المتدادها الشاسع ، وبين جبالها المفزعة على وعورتها ، ومخاوفها ، ومشقاتها ، وعلى هذا يبرز التشابه واضحاً بين تلك الصورة التي رسمها تأبط شراص للطيف وأشباهها لنفسه ، فهي بلا شك صورته الخاصة كما تطلبتها حياته ، وإن كان قد خلعها تشخيصاً على الطيف في شكل فني متميز ، جعله فيه يجتاز الطرقات ويسرى حافياً على الأفاعي والحيّات .

والجديد أيضاً في معالجة مقدمة الطيف هذه حرص الشاعر على الإيجاز فيها ، فلم تكن ثمة فرصة يمكن أن تسمح له بالإطالة ، أو الإفاضة في التفاصيل ، كما عرف عن شعراء القبائل ، إذ سرعان ما تخلص من الصورة دون تمهيد كاف لذلك التخلص ، وكأنه يعكس طبيعة الانتقال المفاجئ في حياته ، بما تتسم به من غلظة وعنف ومفاجآت ، لايستطيع معهما إلا أن ينطلق مسرعاً إلى موضوع القصيدة ، وهو موضوع خاص ، يستخلصه من قصة فراره هو وصحبه عمرو بن براق من قبيلة ، بجيلة، وفرسانها .

ومع بداية الموضوع يركز الشاعر عدسته التصويرية على ذاته ، فيدير حواره حول الفخر ، وهو فخر بصفات محددة تتفق مع طبيعة حياته ، أولاها سرعة العدو التي عرف بها الشعراء الصعاليك عموماً حتى سموا «بالعدائين» ، وهو يبرز ضخامة الصورة من خلال عنصر الحركة ، إذ يصور أداته في نجاته من أعدائه ممثلة في سرعة عدوه التي سبق بها الخيول السريعة ، حين أغروها به ، ففاتها عدواً وسبقاً ، وكان في سبقه قريناً للظليم والطبية والفرس والعقاب ، بل هو أسرع منها جميعاً .

ولا يقف الشاعر عند هذا الحد من تصوير بطولته التى لا يكتمل إطارها الإنسانى إلا من خلال تصوير اللوحة المثالية التى يتمناها لكل صعلوك من أقرانه، فيرسمها من زاويتين: إحداهما جسدية والأخرى معنوية، فهو من الناحية الأولى نحيل الجسد، سريع الحركة، لايكل ولا يتعب، وهو مقاتل شديد المراس على عكس رعاة الغنم الذين يكتفون من حياتهم بالانشغال بقطعانهم وحبالهم، بعيداً عن المشاركة في منتديات القوم أو إدارة شئون القبيلة، وهو من الناحية الثانية سباق إلى المجد، قائد يحمل لواء الحرب، وسيد يشهد الندى في وقت السلم،

خطيب ينطلق بالقول الفصل ، ويشهد له الرفاق بالحكمة ، وشجاع جرئ فى اقتحام أهوال الصحراء ، وخوض ظلماتها الرهيبة ، والمغامرة فى لياليها الممطرة ، وهو دائما بصير بكسب الحمد ، معروفة مكانته بين طائفته ، إذ لا تراه إلا آمراً ناهياً بين رفاقه ، له عليهم حق السطوة والسيادة ، ولهم عنده انتظار إصدار أوامره وخططه ثقة منهم فى كل ما يأتى به

ثم ينطلق الشاعر بالصورة إلى مشهد أكثر رحابة واتساعاً وشمولا ، يفخر فيها بحياة الصعلكة التى عاشها ، وقصر حياته عليها ، فيختار لنفسه شريحة من واقعهم الطبيعى ليصورها ، حين يطلع علينا بتلك المرقبة ، التى كان يترصد فيها ضحاياه ، وهي واحدة من المراقب الكثيرة التي انتشرت في صور الصعاليك ، وهي مرقبة – كما صورها – عالية بحكم موقعها في قمة من الجبل ناتئة مدببة ، تبدو كسنان الرمح ، خالية من كل شئ إلا من بقايا ذلك العريش الخشبي القديم المحطم حطام عالم الصعلوك نفسه ، وقد استعان به الصعاليك للاختباء ومراقبة الطريق . وهو يحدد المساحة الزمنية للحدث في ضحى واحد من أيام الصيف المحرقة ، وهو يصعد إليها ، سابقا أصحابه جميعاً ، ويستقر فوقها بعد شروق الشمس وقبل ارتفاعها . ولاينسي – آئنذ – أن يقف مع نفسه ، ليتبين مظهره الخارجي فيختار منه تلك النعل البالية ، التي أحكم شدها على قدميه . وقد بدت ممزقة هي الأخرى ، إذ لاتكاد تحمي أطراف أصابعه ، وكأنه يعكس من خلال ممزقة هي الأخرى ، إذ لاتكاد تحمي أطراف أصابعه ، وكأنه يعكس من خلال الصورة أيضا مشهد الفقر والتشرد كما عاشه في غير خجل أو حياء ، بل حاول التغلب عليه من خلال الصعوبات التي حاول تحطيمها ، واستطاع تجاوزها .

وتدور كل الصور - كما هو واضح - حول قصايا الشاعر وطبقته ، وإن كان قد حرص على توزيعها ، وتنويع المشاهد فيها ، فإذا هو يعود فى نهايتها إلى الفخر بكرمه ، الذى يصل فيه إلى درجة من الإسراف جلبت عليه اللوم العنيف ، ولكنه يرفض ذلك اللوم ، ويحتج على أصحابه ، ويهدد بأنه سوف ينطلق إلى آفاق الأرض الواسعة ، من أجل العمل للاستمرار فى هذا الكرم ، والإسراف فى الانفاق ، حيث يؤمن أن مصيره إلى فناء محقق ، وأن كل ما يملكه لابد أن سيعرف طريقه إلى الزوال والفناء ، فما كان المال إلا وسيلة لتسديد الخصال ، واكتساب المحامد ، وخلود الصيت ، وهو هنا يذكرنا بفلسفة حاتم الطائى التى تكاد تتطابق مع تلك الأفكار ذاتها ، ثم اتخذ الشاعر من القصيدة محوراً ذاتياً أجمل فيه ما سبق أن

فصله فى صورٍه فركز فخره ، وعكس صراعه مع ذلك المجتمع الذى جنى عليه وأضاعه ، وهو ينذره بأنه سوف يندم ذات يوم ، حين يتذكر شيئاً من أخلاقه بعد موته .

(1)

ومن الواضح أن القصيدة قد صدرت في ذلك الشكل الفني الخاص الذي ارتضاه الشعراء الصعاليك لأنفسهم ، على تقاريه وتباعده في أجزاء منه – مع النمط التقليدي عند شعراء القبائل ، فوردت المقدمة – كما رأيناه – سريعة قصيرة ، خرج منها الشاعر فجأة إلى موضوعه ، ومع تعدُّد جزئيات هذا الموضوع فقد وقر له الشاعر نوعا من الوحدة الموضوعية التي تجتمع فيها عناصره ، فبدت – في جملتها – تدور حول فخر تأبط شراً بنفسه ، ونجاته من بجيلة ، ولذلك جعل كل صورة قادرة على أداء هذا الهدف ، ومن هنا ظهرت الوحدة النفسية التي شملت القصيدة كلها من المقدمة إلى الخاتمة ، وهي وحدة تتناغم مع تجربة صاحبها لاتكاد تحيد عنها ، على ما فيها من وضوح وبعد عن التناقض ، بل يظهر فيها الاتساق النفسي وتناسق الصور طبقا له في نفس الاتجاه .

ولم تظهر في القصيدة السرعة الفنية إلا استجابة لطبيعة حياة الشاعر ، ورد فعل لسرعة إيقاعها ، فمع هذه السرعة ظهرت الوقفات البطولية الخاصة التي وردت في شئ من الأناة ، لأنها تجسد أيضاً طبيعة تلك الحياة بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية .

ومهما قلنا بتمرد الشاعر أو رفضه للعقدين القبلى والفني ، فليس من الممكن أن ننتظر أن يصدر في صوره الفنية من فراغ ، ذلك أن تمرده شيء ، وارتباطه بمواده التصويرية في مصادرها ومعطياتها ووظائفها شئ آخر مختلف ، وعلى هذا استقى تأبط شراً – بالضرورة – كل صوره من بيئة الصحراء التي عاش فيها ، وإن كانت إيجابيته لم تخف حين قام باختيار دقيق لما وجده مناسباً لطبيعة حياته ، على ما فيها من مشقة وصعوبة وتشرد .

وتسجل القصيدة تمرد الشاعر وأقرانه على تقاليد الشاعر الجاهلي الفنية ، تلك التأتي جاءت رد فعل لتمردهم على القبيلة ، ومن هذا جاءت تلك الصياغة

الواعية التى تحققت فيها وحدة الموضوع فى التعبير عن الذات ، وتغليب قضاياها على قضايا المجتمع من منطق الرفض ومنطلق الصراع . ومن ثم عبرت عن التجربة الذاتية أصدق تعبير ، إذ اندفعت من واقع نفسى يتسم بالصدق والحيوية ، يعكس الاستجابة لواقع البيئة ومقومات الحياة الطبيعية فيها ، مع التمرد – فى نفس الوقت – على نمط الحياة الاجتماعية وطبائع التصنيف الطبقى فيها .

ولايخفى الاتساق النفسى الذى عاشه تأبط شراً وغيره من الصعاليك حين واكب تمردهم القبلى بذلك التمرد الفنى الذى أنتج أول حركة تجديدية شهدتها القصيدة العربية ، وتخلصت فيها من ربقة التقليد ، فتجاوزت قيود الشكل النمطى الذى أصبح بمثابة قالب ثابت لايمكن للشاعر تجاوزه ، أو إعلان خروجه عليه إلا إذا عاش ذلك النمط من الصراع .

أن يصدر هذا التجاوز عن عمق فنى . أو عن فلسفة خاصة ، أو عن قناعة بطبيعة الموقف الاجتماعى والفنى ، فهذا أمر مقبول ومبرر فى فن الشاعر ، ولكن تظل أداته - كما رأينا عند طرفة - رهنا بطبيعة الحياة الاقتصادية والجغرافية التى يشهدها ويعيشها ، وليس فى هذا تناقض فى فن الشاعر ، ولا عجز فنى يحسب عليه ، ذلك أنه من غير المنطقى أن نطالبه أيضاً بمقاطعة هذا الواقع بصوره المختلفة ، إذ يظل من الضرورى أن يستمد مواد صوره فى ألوانها ، وحركاتها ، وعلاقاتها بالحواس المختلفة من بيئته التى تقع تحت مجمل تلك الحواس ولاشأن لها بصراع صعلوك أو غير صعلوك .

وعلى هذا رأينا بعض أوجه الخلاف بين شعراء الجاهلية في فلسفاتهم الخاصة ، على مستوياتها المتنوعة ، في نفس الوقت الذي ظلت فيه بيئة الصحراء والبادية قمة راسخة تفرض على الشاعر معطياتها المادية المحسوسة ، ليحيلها إلى مواد تصويرية يصدر عنها فنه الشعرى ، ليظل مقياس تفوقه رهنا بدرجة التجاوب بين تلك المواد وبين المواقف الخاصة لكل من أولئك الشعراء .

(٣)

ويكاد فن الشعر يتحول عند تأبط شراً إلى مشاهد حركية تتسق مع واقعه حياته ، وسرعة عدوه ، وفي مقابله يبدو فراره من «بجيلة» كما صورته تلك القافية ، حيث نجده يسلك نهجا مشابها في صورة أخرى رسمها قوله:



تقول سليسمى لجساراتها لها الويلُ ما وجدت ثابتاً ولا رعش الساق عند الجسرا يفوت الجياد بتقريسه وأدهم قد جُسبت جلبسابه عسلا ضوء نار تنورتها إلى أن حسدا المسبح أثناءه فأصبحت والغول لى جارة فنمن كان يسأل عن جارتي

أى ثابتاً قد عدا مرسلا (١) الف اليسدين ولازمسلا الف اليسدن ولازمسلا و إذا بادر الحملة الهدينسلا ويكسو هواديها القسطلا كما اجتابت الكاعب الغيعكلا فبت لها مقسللا مدبوا ومسزق جلبابه الأليسلا فديان لها باللوى منزلا

فهو لازال مشغولا بإدارة حواره وصوره حول سرعة العدو التي تعد وسيلته الأولى في النجاة ، وهو ينفى عن نفسه أن يكون ثقيلا أو بطىء الحركة قياساً على ما صورته القافية من مشهد جواب الآفاق وشهادة الأندية .. إلخ فهو هنا يفوت الجياد كما فاتها يوم فراره من «بجيلة» وفاز منها بالنجاة ، وهو يجتاز ذلك الليل الرهيب، وهو في القافية لايبكي الرفقة ولا الخليلة ، بل يستعيض عن ذلك كله برفيق من نمط غريب لايعاشره إلا في وحشة الليل ، فيتخذ من الغول صاحباً ورفيقاً ، وهو اختيار يكشف عن حجم تلك المخاوف التي لايني يجتازها باستمرار في جوف الصحراء ، على ما للغول من دلالة أسطورية لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع. ولكن نفوره من البشر انتهى بتفضيل سواهم عليهم ، وإن انتهى الأمر إلى صورة الغول كما عرضها في هذه الأبيات .

<sup>(</sup>١) أرمل القوم: نقذ زادهم، الزمل: الجبان، الآلف الثقيل البطئ العيي بالأمور، الجراء: المجاراة، الهيضلة من النساء: الضخمة، والهيضل: الجيش الكثير وهو المقصود هنا، التقريب: ضرب من العدو، القسطل: الغبار الساطع، الأدهم: الليل، اجتابت: لبست، تنور: نظر من بعيد، حدا: ساق، أثناء الليل: قطعه، الأليل: الشديد الظلمة،

وهو لا يستغنى عن منهجه القصصى الذى يزيد الصورة عمقا ، حتى إذا بدا فى بعض أبياته حريصاً على تصوير فلسفة حياته ، ورسم طبيعة مسلكه حسب ما اقتنع به منها ، راح يعرض كل هذا مستعينا بملامح قصصية سريعة أيضاً مثل قوله (۱) .

إذا المرء لم يحتل وقد جد جده ولكن أخدو الحسزم الذى ليس نازلا فذاك قريع الدهر ما عاش حُول أقول للحيان وقد صفرت لهم هما خطتا إسار ومنة واخرى اصادى النفس عنها وأنها فرشت لها صدرى فزل عن الصفا فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا فأبت إلى فهم وما كدت أيا

أضاع وقساسى أمسوه وهو مُسنير به الخطب إلا وهو للقسد مُسبسر أذا سُدٌ مَنخسر منه جساش منخسر وطابى ويوما ضيق الحُجر مُعور وأمسا دم والقستل بالحسر أجسد لمورد حرم إن فَعلت ومَسسدر به جُوْ جوْ عبل ومَتن مُخصر به كدحة والموت خسزيان ينظر وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

فإذا به يمزج الحكمة بالصورة ، و التقرير بالمجاز ، وفي حديثه عموما لا يخفى عنصر الحركة مع حرصه على الإقناع بفكره وسلامة مسلكه ، وعودته الدائمة إلى طائفته منتصراً ، وإذا بالطائفة كلها تبدو متلهفة على عودته ، حتى ليكثر بينها اللغط في أمره ، ويتكرر القول في شأنه ، فمنهم من يتصور أنه قُتل وآخر يزعم أنه نجا ، ولكنه لا يهتم من كل هذا إلا بتأكيد كثرة تجاربه ، وكيف

<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية ٢١٥ ، القريع : الفصيل وجمعه قرعي ، والقريع : الفحل ، الحول : الرجل الكثير التحول في الأمور ، سد منخر : مثل للمكروب المضيق عليه ، لحيان : بطن من هذيل ، صدفرت لهم وطابي : أي خلا قلبي من ودهم ، معور : من أعور الشئ إذا بدت لك عورته وهي موضع المخافة ، المصاداة : إدارة الرأي في تدبير الأمر والإثيان به علي أتقنه ، الجؤجؤ : المدر ، العبل : الضخم ، المخصر : الدقيق ، الكدح : الخدش ، الصفا : ج صفاة وهي الحجر الصلد الضخم ، فهم : قبيلة تأبط شرا .

تتكرر لديه تلك المواقف ، وكيف يسلم منها ، إيمانا منه بضرورة الخروج والغزو من أجل البقاء .

ولايكاد تأبط شرا يتجاز تصوير سلوكه وفلسفة خروجه ، انطلاقا من قضية الفقر والغنى أو الموت والحياة ، وهو لم يخرج بذلك عن فلسفة شباب طائفته ممن ساروا معه في نفس الاتجاه ، وارتضوا لأنفسهم نفس النمط من الحياة القلقة المليئة بالمخاوف سعياً وراء العيش مهما كانت الوسيلة ، وصور مرارتها ، ولكن خلاصة الوسيلة عنده تنتهي إلى حقيقة واحدة قوامها تعظيم ذلك الصعلوك الحق الذي تفتخر به الجماعة ، ويستطيع أن يقود حياة الصعلكة كما يقتنع ويقتنعون ، وهنا يتم اللقاء حول فلسفة الحياة وطبيعة المسلك ، والحرص المتكرر على تبريره ، وهو ما صورُه أيضا عروة الصعاليك في قوله:

إذا المرءُ لم يطلب معاشـاً لنفـسـه وصارعلى الأدنين كَلاُّ وأوشكَت وما طالبُ الحاجات من حيثُ تُبتّغَى فعشْ ذا يسار أو تموتَ فستُعلدا ولا ترض من عسيش بدون ولا تُنَمَّ

شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا قُلوب ذوى القُسربي له أن تنكرا وكيف ينام الليل من كان مُعسرا (١)

فهو يصور نفس الموقف الحكمي الذي ختم به تأبُّط شرا قافيته ، فليس أمام كليهما إلا الخروج ، وكما رفض تأبط شرا لوم العاذل الخاذل ، راح عروة بن الورد يضع خطوط حياته بهذا الشكل الإنساني العام الذي يرفض فيه أن وينام الليل وهو

وعلى هذا يكاد الصعاليك يلتقون حول فكر متشابه إلى حد بعيد ، وكيف لا وظاهرة الرفقة مطروحة في عالمهم سعياً متميزاً خلف وسائل الحياة ، وهل ننتظر من عمرو بن برّاق رفيق تأبط شراً في غزو بجيلة إلا مسلكاً مشابها لمسلك رفيقه ، فيقول:

<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية ٣٤٣ الأدنين : جمع الأدني وهو القريب . الكل : التقيل لا خير فيه .

تقول سُلَيْمى لا تعرض لتَلْفَة وكيف ينام الليل مَنْ جُلُّ مسالة وكيف ينام الليل مَنْ جُلُّ مسالة الم تعلمى أن الصعاليك نومهم كسذبتم وبيت الله لاتأخذونها متى تجمع القلب الذكي وصارما مستى تجسمع المال المنع بالقنا وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فلا صُلْح حتى تُقرع الحيل بالقنا فلا صُلْح حتى تُقرع الحيل بالقنا

وليلك من ليل الصعاليك نائم حسام كلون الملح أيض صارم قليل إذا نام الحلى المسيف قائم منزاغَمة ما دام للسيف قائم وانفا حميا تجتنبك المظالم تعش ما جدا أو تخترمك المخارم فسهل أنا في ذا يال همدان ظالم وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم (١)

وهكذا تم اللقاء بين أبناء الفئة جميعها من خلال تلك الرغبة في الحياة ، وهي رغبة لم تكترث بالغني ، بقدر ما رضيت لنفسها سبيل العيش من خلال الغزو ، مع المحاولات المتكرره للإقناع بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفعها إلى اختيار ذلك المسلك دون سواه .

ومن ذلك اللقاء يبدو فن تأبط شراً حلقة وثيقة الصلة بفن طائفته ، كما كانت حياته الاجتماعية حلقة ضمن حياتهم ، تتسق معها ، ولاتكاد تتجاوزها إلا من خلال مزيد من الرفض القبلى وتصوير ألوان الصراع مع العقد القبلى الاجتماعي والعقد الفنى على السواء .

(1)

وتتعدد أشكال الصراع على مدار أبيات القصيدة ، ومع تعدد صورها ، ابتداء في ذلك من صراع الطيف ذاته مع الصحراء والأهوال التي يقطعها ويتجاوزها ، إلى ما يشير إليه الشاعر من صراعه مع الحياة التي عركها وخبرها ، ومن ثم بدا يتسق نفسيا مع الطيف ، بل كاد يتوحد معه .

<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية ٣٤٦ .

ثم يرد صراع الشاعر مع الواقع الغزلى الذى يبدو إزاءه رافضا ، فلم يشأ أن يتوقف عنده بقدر ما آثر الفرار من الخليلة ، خاصة حين رأى فى ذلك الفرار منجاة من التورط فى التجربة الغزلية ، وكأنه يرمز بذلك إلى إمكان تورطه فى حس الشاعر القبلى ، وهو ما يرفضه من داخله .

ثم يرسم مشهدا من صراع حى للصعلوك فى عالمه الخاص من خلال عدوه ، وقصة فراره من فرسان قبيلة بجيلة ، وهو ما ينطلق منه إلى تأمل لحظة الانتصار ، وعندها تتضخم لديه الذات ، فيعمد إلى تصويرها مقارنة ببقية الكائنات ، وإذا هى تتجاوزها جميعا .

ومع محورية الذات بهذه الصورة تتعدد صور صراعها التى يستطرد فى عرضها ومعالجتها ، فيستوقفه منها ذلك البعد الغزلى فى صراعه مع الخليلة ، نعم تتحول تجربة الغزل لديه إلى صراع تكتمل من خلاله صراعات حياته ، ولكنه سرعان ما يؤثر الانسحاب من هذا الميدان ، فهو يجد البدائل المحددة فى لحظة الخلاص من عالم الغزل إلى ضروب من الاتساق النفسى مع الصعلوك الحق الذى يرسم صورته على نحوما يعكسه فى شخصه من شروط يتلمسها ، ويبحث عنها ، ويرسم من خلالها المثل الأعلى للصعلوك كما ينبغى أن يكون .

وحيث تتسع دائرة الصراع تراه ينقلها من أطرها الفردية إلى إطار قبلى أكثر شمولا ، وكأنه يرسم مشهدا كاملا لصراع الصعلكة مع القبلية يعكسه من طرف خفى موقف الراعى الذى استوقفه فى لغة حوارية أو سردية تكفى لكشف سخريته منه وتهكمه من انتمائه وقبليته .

ثم تتنوع لديه صراعات المكان بين لوحتى المرقبة والجبل من ناحية فق مقابل لوحة أودية الرعاة ، فكلا الفريقين من صعاليك أو قبليين يتصارع مع عالمه المكانى ، ولكن شتان بين صراع مع الوادى والمروج الخضر ، وبين صراع قوامه الجبال النائدة ، بل قمم تلك الجبال وما بناه عليها الصعلوك من مراقب ممزقة ربما راحت بتمزقها تعكس اضطراب حياته وبمزقه النفسى .

وتأتى صوره الصراعية من خلال قسمة الزمان بين البكور وبين بقية النهار وشدة حرارته ، وكأنه يعكس صراع الشاعر مع الزمن في هذه الصورة الساذجة ، على ضيقها وتصاغر مساحتها ، لكنها تظل علامة دالة على واقعه

النفسى الذى يدفعه إلى صعود القمة الجبلية إلى حيث المرقبة قبل إشراق الشمس الحارقة ، أو حتى بعد إشراقها مباشرة أضف إلى هذا تصويره للمرقبة ذاتها بين ما تهدم منها وما بقى صامدا وكأنها هى الأخرى بدت إحدى ضحايا هذا الصراع ، فلم يكتب لها بقاء ، بل يلاحقها الفناء الذى يلاحق بانيها أينما اتجه .

ويبدو الصراع الاقتصادى موزعاً بكثافة واضحة بين صور القصيدة ورموزها ابتداء من المشهد الجسمانى للصعلوك نفسه ، إلى واقعه النفسى ودوافعه إلى الخروج والغزو ، إلى ما يتوجه بصورة تلك الشرثة الخلق التى يصبح فيها رمز الفقر كاشفا عن جانب عن هذا الصراع الذى لا ينتهى مع حس القبيلة وثراء أبنائها .

ثم يبقى هذا الصراع النفسى الدائم أيضا بين فلسفة الشاعر التى يؤمن بها ، فيؤصل لها ويدور حولها فى أى من الانجاهات ، حتى إذا اصطدم بمن يلومه على مسلكه تصاعدت لغة الصراع إلى حد الإفهام وقهر اللائم ، ورفض كل صور لومه ، والاستمرار فى تأكيد التجربة حتى نهاية المطاف مع الموت ، وهنا يتحول إلى صراع استسلامى مقضى عليه بالفشل والانسحاب ، ويوازيه ضرب مكرر من الصراع الاجتماعى الذى يدفع الشاعر إلى إيثار الهروب إلى الآفاق إذا ما استمر العاذل فى عذله ، على ما لتلك الآفاق من دلالات خاصة جدا فى عالم الصعلوك الذى يجوبها وقد يتوحد معها نفسيا .

#### ٣- قضية المصير

وهو ما تكشفه القصيدة العينية التي قالها أبو ذؤيب ، وقد هلك له خمسة من بنيه في عام واحد ، أصابهم الطاعون ، وفي رواية كان له تسعة شربوا من لبن ، شربت منه حية ثم ماتت فيه ، فهلكوا في يوم واحد ، وأبو ذؤيب الهذلي هو خويلد ابن خالد بن محرث بن محرث بن زبید بن مخزوم . جاهلی إسلامی كان راویة لساعدة بن جؤية الهذلى ، وخرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب فمات . قيل في بعض الروايات إنه كان مسلماً على عهد رسول الله تله : والذي لاخلاف فيه أنه جاهلي إسلامي ، ويقال إنه مات بأرض الروم ، ودفن هناك ، وعلى هذا النحو يمكن التعامل مع قصيدته من منطقين : الأول صدوره عن حسه الغيبي وحديثه عن الموت من خلال تجارب أليمة ، أفزعته ، وأقضَّت مضاجعه ونغُّصت عليه حياته ، والمنطق الثاني - وهذا له أهميته هنا - أنه بحكم معايشته عصرين بدا شاعراً مخضرماً ، تكتمل عنده رؤية الفن باعتباره خاتمة العصر الجاهلي بفكره وحسه ووجدانه ، وبدلا من تلك الصور المتناثرة التي طرحها طرفة، أو زهير أو عمرو أو تأبط شراً أو غيرهم حول قضية الموت في بيت أو بيتين لدى أيِّ منهم ، تحولت القضية إلى منطقة فسيحة من مناطق الحوار تتسع مساحتها فتحتوى القصيدة كلها ، ومن حولها تنسج اللوحات الفنية ، صادرة منه وإليه ، وهنا يصبح الموت شو المحور الأول بل الأساس العميق للقصيدة في جملتها، ومن حوله تتنوع الصور الجزئية ، وتتعدد التقارير التي تلتقي حول تسجيل موقف الشاعر وعصره من حتمية المصير ، والاعتراف بضآلة الذات البشرية بل بغيابها حين تصطدم بالموت في أيّ من صوره مما نراه في قول الشاعر: والدهُر ليس بمُعْستب من يَجْسزعُ منذ ابتُسذلت ومسئل مسالك ينفع ! إلا أقض عليك ذاك المسسجع أُودَى بَنيّ من البسلاد فُسودَعسوا بعسد الرُفساد وعُسبسرة لا تَقُلعُ فتخرموا ولكل جنب مصرع واخسالُ أنَّى لاحقُ مُسسسسسبعُ فسإذا المنيسة أقسبلت لا تدفع الفسيت كل تبسمسة لا تنفع شُملَتُ بشوك فَمهي عُورُ تَدُمعُ بمسف المُشرق كلُ يوم تُقدرعُ أبارض قسومك أم بالخسرى المصسرعُ ولسموف يولَعُ بالبُكا من يُفسجعُ يُبكي عَلَيْكَ مُسقنعُسا لا تسسمعُ أنى لويب الدهر لا أتضب عسم وإذًا تُسردُ إلى قسليسل تَسقُسنَعُ باتوا بعيش ناعم فستسصد عوا

(١) أمن المنون وريبسها تتسوجع؟ (٢) قالت أميمة ما لجسمك شاحباً (٣) أم مَالَجْنبك لا يُلائم مستسجعا (٤) فياجيتُها أنَّ ما لجسمي أنه (٥) أودى بني واعتقب وني غُصَّة (٦) سبقُوا هَوَيُّ وأعنقوا بلواهم (٧) فَعَبْرتُ بعدهُم بعيش ناصب (٨) ولقد حَسرصتُ بان أدافعَ عنهمُ (٩) وإذا المنيئة انشبت أظفارها (١٠) فبالعينُ بعدهُمُ كِنَانٌ حِداقَها (١١) حمتي كماني للحموادث ممروة (١٢) لابُدُّ من تلف مُسقسيم فسأنتظرُ (۱۳) ولقد أرى أن البكاء مسفساهة (١٤) وليـــاتينَ عليكَ يوم مَـــرَةَ (١٥) وتجلدي للشامستين أربهم (١٦) والنفسُ راغبة إذا رغبتها (١٧) كُمْ منْ جميل الشمَّل مُلتنم الَهوَى

<sup>(</sup>١) المنون : الدهر وهي المنية أيضا أو الموت ،

<sup>(</sup>٢) شاحبا: متغيرا مهزولا.

<sup>(</sup>٧) غبرت : بقيت ، مستتبع : مستلحق ،

<sup>(</sup>١٠) عور - ج عوراء . من العُوَّار وهو ما يصيب العين من رَمَد أو قَدْي .

<sup>(</sup>١١) المروة : حجر أبيض براق تقتدح منه النار ويقال لمن كثرت مصائبه : قرعت مروته . المشرُق مسجد الخيفُ خصه لكثرة مرور الناس به ، فهم يقرعون حجارته بمرورهم .

إنى بأهل مَسودتى لَمسفسجُع فى رأس شساهقسة أعسزُ عمنع جسونَ السّسراة له جسدائدُ أربع عبد لآل البي ربيعة مسبعُ مسئلُ القناة وأزعلَته الأمسرع وام فسسائحم برهنة لا يُقلَع في جد حينا في العلاج ويشمع وبأي حين مُسلارة تتسقطع وبأي حين مُسلارة تتسقطع ششوم وأقسبَل حينه يستبع بنسر وعساندة طريق مَسهسيع بنسر وعساندة طريق مَسهسيع وأولات ذي العرجاء نهب مُجمع

(۱۸) فلنن بهم فَجعَ الزُمانُ وريه (۱۹) والدهُر لا يسقى على حَدثانه (۲۰) والدهُر لا يسقى على حَدثانه (۲۰) والدهُر لا يسقى على حَدثانه (۲۱) صَخبُ الشوارب لا يزالُ كأنه (۲۲) أكلَ الجَميم وطاوعَتهُ سَمْحَج (۲۳) بقسوار قيعان سقاها وابلُ (۲۳) فلبشنَ حينا يعتلجن بَروْضَة (۲۶) فلبشنَ حينا يعتلجن بَروْضَة (۲۶) ذكر الورود بها وشاقى أمرة (۲۲) ذكر الورود بها وشاقى أمرة (۲۷)

(٢٨) فكانُهـا (بالجـزْع، بين (يُنابَع،

- (٢٠) جُون السراة : يريد حمار الوحش ، الجون : الأسبود ، السراة : أعلى الظهر ، الجدائد :
   أتنه والجدّاء لا أذن لها .
- (٢١) الصنّخب . الصياح يريد تحريك شواربه بالنهيق . الشوارب : مخارج الصوت في الحلق .
   المسبع : الذي أهمل مع السباع كأنه سبع لخبته ، أو هو الذي وقع السبع في غنمه فهو يصيح .
- (٢٢) أسعلته : بمعني أزعلته أو أنشطته ، البارص من الحشيش : أول ما يظهر من النبات علي وجه الأرض فإذا نهض وانتشر فهو «جميم» ، المربع : الخطيب .
- (٢٣) القيعان : مناقع لاماء في حر الطين ، القاع من الأرض الصلبة الطيبة ، الصيف : مطر الصيف : أنجم : أسرع بالمطر ، يعتلجن : يتضاربن ويعض بعضهن بعضا .
  - (٢٥) جزرت : نقصت ، رزونه : أماكن مرتفعة ، حزَّ ملاوة : أي حين دهر .
  - (٢٦) شاقى من الشاقاة والشقاء . الحين : الهلاك . الجزع : منعطف الوادي .
    - (٢٧) المهيع : الواسع ، افتنهُنُّ : طردهن فنونا من الطرد ، السواء المرتفع ،
- (٢٨) بثّر : كثير ، عائده : عارضه ، ذو العرجاء : أكمة أو هضبة ، أولاتها : قطع حولها من الأرض .

يَسَرْ يَفَيضَ على القِلاَح ويَعَدَّعُ فَى السكف إلا أنّه همو اصلَّعُ حَصِبِ البطاح تغيب فيه الأكثرع شرفُ الحجاب وريب قرع يُقُرعُ في كسفُّسه جثنُ اجثنُ ويقطعُ سطْعَساءُ هاديةٌ وهاد جُسرشع سهما فنحر وريشه متصمع عجب الأفعيث في الكنانة يُرجَعُ بالكشح فاشتملت عليه الأضلع بدَمَانه أو بارك متسجمع عيده الأذرعُ بكسيتُ برود وبني يزيده الأذرعُ كسسيتُ برود وبني يزيده الأذرعُ

(۲۹) وكسانهن ربابة وكسانه (۲۰) وكسانه ومسانه و مساور (۳۰) وكسانمسا هو مساور (۳۱) فشرع في حَجَرات عَذْبِ بارد (۳۱) فشرب في مسمعين حسا دونه (۳۲) ونعيسة من قانص مسلب (۳۵) فيكرنه فنفرن وامسترست به (۳۵) فرمي فانفذ من نجود عائط (۳۵) فرمي فاخق صاعديا مطحرا (۳۷) فرمي فاخق صاعديا مطحرا (۳۷) فابد في حسوف في في فيارب (۳۸)

(٣٩) يَعْشُرُنَ في حدُّ الصِّبَات كَانَما

<sup>(</sup>٢٩) الرِّبابة : خرقة تُغَطّي بها القداح ، ويقال هي القداح ، اليسس : الذي يضرب بها وهو المفيض ، يصدع : يُفَرِق ويصيح ، يفيض علي لاقداح : يدفعا ويضربها ،

<sup>(</sup>٣٠) المدوس : مسنن الصنيقل ، أضلع : أغلظ ، ينابع : واد في بلاد هذيل ،

<sup>. (</sup>٣٣) النميمة : صبوت الوتر لأنه نَم عنه ، متلبِّب : متحزُم ، الجشء : قضيب خفيف ، أجش : غليظ الصبوت يعني القوس ، أقطع ج قطع وهو نصل عريض ،

<sup>(</sup>٣٤) نكرنه: أي نكرن الصائد، امترست هوجاء: يعني الأتان امترست بالفحل جعلت تُكادّده وتسير معه، الهوجاء: التي ترفع رأسها لتقدمه وهاد: يعني الفحل، جرشع: منتفخ الجنبين.

<sup>(</sup>٣٥) النجود : الأتان الطويلة أو الجرئية المتقدمة . العائط : التي اعتاضت رحمها قلم تحمل . النحوص من الأتن : الحائ : الحائل التي لم تحمل . عاث الذئد في الغنم إذا مدّ يده وأهوى إليها .

<sup>(</sup>٣٧) صناعديا : يعني سهما منسوبا ، المطحر : السهم البعيد الذهاب ، القُدُّة ، الريش الطالع : الذي في مشيته ما يشبه العرج ،

<sup>(</sup>٢٨) بذمائه : أي ببقية نفسه ، متجعجع : أي لاصق بالأرض قد صرّع .

<sup>(</sup>٢٩) الظُّبة : طرف النصل ،

### \_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية

(٤٠) والدهرُ لا يسقى على حَدَثَانه (٤١) شعفَ الكلابُ الضراياتُ فؤاده (٤٢) ويعموذُ بالأَرْطى إذا ما شَفَه (٤٣) يرمى بعينيه الغُيموبَ وطرفُهُ

(٤٤) فعدا يشرِّق مَسَّنَهُ فَسِداً له

(٤٥) فاهتاج من فزع وسدٌّ فروجه

(٢٦) يُنهَـ شُنهُ ويذُبُهُن ويَحلت مي

(٤٧) فنجا لَها بمدُلقَينُ كَأَنَّما

(٤٨) فكان سفودين لما يُقترا

(٤٩) فصَرَعْنَهُ تحت الغُسِارِ وجنبهُ

<sup>(</sup>٤٠) الشبب : الثور المسن ، أفرَّته : استخفته وطردته ، برود أبي يزيد : كان تاجراً يبيع العصب بمكة .

<sup>(</sup>٤١) الضيراء من الكلاب: التي عُودت الصييد ، الداجنات: الأوالف المربيات الصيد ، الضاريات: المتعودات ، الصبح المصدق: المضيئ ،

<sup>(</sup>٤٢) شفه : جهده ، راحته : أصابته بريح بليل : شمال باردة تنضبح الماء ، زعزع : ريح شديدة تحرك كل شئ .

<sup>(</sup>٤٣) الفيوب : ج غيب وهو الموضع الذي لايري ما وراءه .

<sup>(</sup>٤٤) توزع: تُكفُّ ليجتمع بعضها إلي بعض .

<sup>(</sup>٤٥) الفروج : ما بين القوائم الغُبر : الكلاب تضرب إلي الغبرة : ضوار : قد ضريت وتعودت . وافيان : لم تقطع أذانها . أجدع : قد قطعت أذنه وهي علامة تُعلَّم بها الكلاب .

<sup>(</sup>٤٦) النهي: أن يأخذ الشئ متمكناً بمقدم الأسنان. الطرتان من الحمار خطان أسودان علي كتفيه. النضح المجدّج: الذي حركة الثور بقرنه في أجواف الكلاب.

<sup>(</sup>٤٨) سفُّودين : شبه القرنين وقد فدا من جنب الكلب يسفودين .

منها وقدام شريدها يسضرع بيض رهاف ريشه ف نصف من مقرقيه المنزع بالخصصت الا أنه أبرع مستشعر حكن الحديد مُقنع من حرها يوم الكريهة أسفع حكن الرحالة فهي رحو تمزع تمنزع بالني فهي تشوخ فيها الإصبع كالقرط صاوع بسره لا يرضع الا الحصيم فانه يتسبطع يوما اليح له جسرىء سلفع يوما اليح له جسرىء سلفع يوما اليح له جسرىء سلفع يوما اليح له جسرىء سلفع

(٥٠) حتى إذا ارتدت وأقصد عُصبة (٥١) فسيدا له رب الكلاب بكف (٥٢) فسرمَى لينقذ فرها فيهوَى له (٥٢) فكما كسما يكبو فيق تازر (٥٤) والدهر لا يسقى على حدثانه (٥٥) حَميت عليه الدرع حتى وجهه (٥٩) تعدو به خوصاء يَفْصم جَريها (٥٧) قصر الصبوح لها فشرج لَحْمها (٥٧) متعلق أنساؤها عن قَانيء (٥٩) تأبى بدرتها إذا ما استكرهت (٥٩) بيتا تعنف الكماة وروغه

<sup>(</sup>٥٠) ارتدت الكلاب: رجعت ، أقصد الثور عصبة من الكلاب: أي قتلها ، قام شريدها يتضرع: يتصاغر ويتضاعف ، شريدها : ما بقي منها ، السفود : حديدة مُعقفة يشوي بها اللحم (جمعها سفافيد) ، القتار : رائحة اللحم المشوي ،

<sup>(</sup>١٥) رهاف : رقاق الشفرات ، مقرع : محذف مقدّر ،

<sup>(</sup>٥٢) فرُّها: ما فرُ منها ، وقُها بقيتها ، الفنيق : فحل الإبل ، تارز : يابس أي ميت ، مُقَنَّع : عليه مغْفر ، المنزع : السهم لأنه ينزع به ، الفارة : الحاذق ، كبا لوجهه : سقط ، الخبت : ما اطمأن من الأرض واتسع .

<sup>(</sup>٤٥) الشعار : ما يلي شعر الجسد من الثياب ، المغفر : زرد ينسبع من الدروع علي قدر الرأس تحت القلنسوة في الحرب ، وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح .

<sup>(</sup>٥٦) خوصاء: فرس غائرة العينين . حلق الرحالة : يعني الإبزيم . والرحالة : سرج من جلود في رخو . تمزع : تسرع في عدوها .

<sup>(</sup>٥٨) قصر : حبس اللبن لفرس . شرج لحمها . أي جعل فيه لونَينْ من اللحم والشحم . تتوخ : تدخل . النيّ : الشحم .

<sup>(</sup>٥٩) استكرهت : طُلُب ما عندها كرها ، الحميم : العرق ، يتبضع : يتفتح بالعرق ويتفجر .

<sup>(</sup>٦٠) سلفع : جرئ الصدر ، نهش المشاش : خفيف القوائم في العدو .

#### \_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية .

صَدَعُ سليمٌ رجعت لا يَظْلَع وكلاهما بطلُ اللَّقاء مُخَدَع ببلائه واليسومُ يومٌ اشفع ددواده أو صَنَعُ السوابغ دَبَعُه فيسها سنانٌ كالمنارة أصلع عَصَصْبا إذا من الضريبة يقطع كنوافذ العُسبُط التي لا تُرقعَ وجنى العبلاً لو أن شيئا ينفع

(٦٢) يعدو به نهش المشاش كانه (٦٢) فتنادياً وتواقفت خيلاهما (٦٣) مُحماميَيْن الجمد كلُّ واثق (٦٤) وعليهما مسرودتان قضاهما (٦٤) وكلاهما في كفة يزنية (٦٥) وكلاهما متوشع ذا رَوْنَق (٦٢) فتخالسا نفسيهما بنوافذ (٦٧) وكلاهما قد عاش عيشة ماجد

<sup>(</sup>٦١) الظلم : الغز في المشي هو شبه العرج ، مُجدّع : أي مجّرح ، جدعه بالسيف إذا قطعه ،

<sup>(</sup>٦٣) أشفع : كريه .

<sup>(</sup>٦٤) مسرودتان: دعان . قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام . الصنع : الحاذق في العمل . الماذية من الدروع: السهلة اللينة وقيل البيضاء، تشاجرا: تطاعنا ، انصلعت الشمس: إذا بدأ الضوء منها ، عضبا : أي قاطعا ،

<sup>(</sup>٦٥) اليزنية : القناة منسوبة إلى ذي يُزَنُّ من ملوك حمير : جنى : كسب .

<sup>(</sup>٦٦) رونقه : ماؤه ، الكريهة : الضريبة الشديدة ، والضريبة ما وقع عليه السيف ،

<sup>(</sup>٦٨) لو أن شيئا ينفع : لو أن شيئاً ينجى من الموت .

وتكاد ملحمة الموت عند الشاعر تنطلق من حسه الكئيب تجاه الحياة ، إذ يصور كيف آذنت حياته بالمغيب في حالة من الاستسلام واليأس والقلق ، قلم يعد يريد منها شيئا إلا الخلاص من ذلك السأم والخوف والصيق ، وهو ما سيطر عليه من هول ما رآه من قانون الموت ، الذي يفرض نفسه من خلال كل الأشياء لينسحب على كل الأحياء ، ولذلك راح يقدم القصيدة بحديث حكمي من خلال لغة تتسم بالوضوح ، يصدر فيها عن صيغة حوارية تكشف كيف أمتهن نفسه في الأعمال لموت ينتظره انتظارا حتميا ولا يكاد واقعه النفسي ينتهي به إلى تلك البساطة ، إذ إن القضية تقض مضجعه ، وما زال حزنه يمنعه النوم حين ينام الناس جميعاً ، فيبدو أشدهم انشغالاً بقضية المصير لأنه يدرك أنه صائر إلى فناء كما ذهب أبناؤه جميعا ، وأمامه غابت كل الذوات .

ومن الحكمة إلى عرض تفاصيلها بدأ الشاعر في عرض لوحاته على ما بينها من اتساق نفسي وفني ، وهي صور تنعكس من خلالها سطوة الموت على كل الكائنات ، فمن الضعيف إلى الأقوى يقع الجميع ضحايا قبضته إذا أراد ومتى أراد ، وبدءاً بعرض لوحة حمار الوحش ، لما عُرف عنه من طول عمره إذ قد يعمر مائتي سنة أو أكثر من ذلك . راح يصور نشاط الحُمر ، وشدة فرحتها . بما ترعاه من خصب العشب ، وحمار الوحش يجمعها ويفرقها في كل ناحية ، وهو يصيح بها هنا وهناك ، وكأنه يوزع عليها أقداحها ، ثم ترد تلك الحمر الماء في أخر الليل حين طلوع العيوق فوق الجوزاء ، وعندئذ تصل إلى أسماعها أصوات الأوتار ، ويبدو الصائد ، وقد تحزّم استعدادا للصيد ، وأمسك بكفه قوساً ونصالا أتن طويلة فيخر السهم وريشه ، وقد انضم بعضه إلى بعض من فرط الدماء ، وتموت الأتان ، وبعد موتها تظهر له خواصر ذلك الحمار ، حائداً عنه ، فأمال يده وتموت الأتان ، وبعد موتها تظهر له خواصر ذلك الحمار ، حائداً عنه ، فأمال يده نصيبه من الموت ، فمنها ما نجا هاريا ببقية نفسه يلعق جراحه ، ومنها ما صرع بعد صراع والتصق بالأرض إلى غير رجعة .

ومن حمر الوحش التى لاقت مصيرها انتقل إلى تور الوحش فوصف حاله ، وصور موقف من كلاب الصيد ، وصاحبها ، وكيف أذهبت الكلاب فؤاد الثور ، وقد جمعها الصائد بعضها إلى بعض ، حتى إذا لاقت الثور فرادى لم تعو أمامه ، وقتلها واحدا بعد واحد ، ولو اجتمعت لأعان بعضها بعضا على مواجهته ، ولو إلى حين ، ولكنها لم تجتمع – ولو للحظة – طالما حان الأجل .

وقد استعد الثور لمواجهة الموقف حين رأى الكلاب قادمة نحوه وهنا يبدو حضور الذات ، فملاً ما بين قوائمه بالعدو السريع – على حد تصويره – حتى لم يعد ثمة انفراج بينها لسرعة حركتها ، وعلى الرغم من ضخامة الثور وغلظ قوائمه ، فقد راحت الكلاب تنهشه ، وهو يدفعها عنه ويحتمى منها في محاولة للنجاة ، وقد تقاصر ليطعنها بقرنيه المحددين ، الذين امتلا بالدماء المتدفقه من أجوافها ، حتى إذا ظهر الصائد ، ورمى الثور ليشغله عن الكلاب كبا الثور كما يكبو الفنيق من الإبل ، واستسلم للموت الأبدى ، وغابت الذات أيضا .

وفى اللوحة الثالثة يتخذ الفرس أداة له لرسمها ، وهو البطل الثالث الذى يواجه الموت وقد هُيئت له وسائل الحياة المنعمة المترفة ، كما تبدو فى لحمه ، وصخامته ، وعلى الفرس بطل عملاق يختلس نفس صاحبه بطعنات نافذة ، لايمكن لها أن تلتم ، لينتهى الموقف فى جملته إلى الموت والفناء ، واللقاء النهائى مع المصير المحتوم المقدر له وتغيب الذات . خاصة أن إطالته فى صورة الفرس قد انصرفت لاحتواء فارسه معه مهما امتلك من دورع وقاية ، وأدوات هجوم ، فهو خاضع لذلك التدرج النسبى بين الكائنات فى صراعها بعضها مع البعض خضوعه لحتمية الاستسلام أمام الموت .

فالشاعر يتحرك من منظور واحد له السيادة والسطوة دون سواه ، هو الموت الذي رمز إليه بذلك الصائد الذي يرمى بسهامه المتوالية حتى ينتهى المسرح نماماً من معالم الحياة . وتدور عنده الصراعات ، وتمتد وتتنوع أنماطها ، ويتقاتل الجميع من أجل البقاء ، ليقتلوا جميعا في نهاية الصورة ، إذا ما جاءت المنية التي لا تنفع معهاالتميمة على حد تصويره .

فالموت هو الصائد في كل الحالات ، وإن كانت دعوة الشاعر إلى التوحد أمام الصائد تبدو دعوة يائسة ، لأن الموقف محكوم بحس قدرى غيبى ، لا مناص

منه إذ لابد أن تغيب أمامه كل الذوات ، ولم يقصد منها سوى ذلك الشكل الحكمى الذى يتمنى أن يسود الحياة بدلاً من ذلك الصراع وما يقترن به من التمزق ، إذا كانت النهاية واضحة في شكل ما من أشكال ذلك القهر ، وسطوة الموت ، وفناء الأحياء بالضرورة مهما طالت بهم الأجيال .

وتبدو الازدواجية بينة بين المدخل السهل الذي صوره الشاعر في لغة واصحة بعيدة عن الغرابة والصعوبة ، حتى إذا ما خاض غمار التجارب ، بدأ التعامل الرمزى يفرض نفسه فصار بدوى اللغة والصورة ، اتساقا مع مواد التصوير ومصادره ، فما كان الثور الوحشى ، أو حمار الوحش ، أو كلاب الصيد ، أو الصائد إلا ملامح تبدو أمام عينيه في جوف الصحراء ، فليتعامل إذا بمنطق الصحراء وليعكس فكره من خلال صور البداوة ، ولتطرح عنده المادية البسيطة على النحو الذي استعان به . وعلى هذا بدا المعجم اللغوى والتصويرى بدويين إلى مدى بعيد ، ولكنه واضح الدلالة والخطوط الفنية على كل ما يسعى إليه الشاعر من زمزية كثيبة تحكمها دائرة الفناء ، وقد يمتد لديه حبل الحياة ولكن - ما بالضرورة - لينتهى إلى الموت الذي لا ملجاً منه إلا إليه في نهاية المطاف ، ويبقى حضور الموت وارداً وأمامه انسحاب الذات وغيابها حتما مقضيا .

**(1)** 

ومع وضوح التجربة ، وانشغال الشاعر برموزه الثلاثة ، تراه يعمد أحيانا إلى الإغراق في اللفظ ، أو التركيب والصياغة التصويرية ، ساعيا إلى توظيف صوره في خدمة الموقف الذي يفلسف من خلاله خلاصة رؤيته للحياة ، وحتمية الموت ، وكأنه يصطرع مع ذاته بين الموقفين أيضا .

فالصورة تنطلق من جوف البادية ، ويتعامل صاحبها من خلال أداة من نفس البيئة ، على صعوبتها وغموضها فى أحيان كثيرة ، ويوظفها فى النهاية توظيفاً نفسيا أقض مضجعه ، وأقلقه منذ بداية الحديث ، ولعل تجارب الموت لدى أولاده الثلاثة ، هى ما عكست تصويره لجزيئات الموقف فى مقدمته دخولا إلى تلك اللوحات الثلاث ، وكأنه يعمد إلى تلك التفاصيل لتحليل ما أجمله فى مقدمته الحكمية الشاملة ، ولتصبح الانطلاقة النفسية – على كآبتها ويأسها – هى المحور

الدقيق الذي يشد اللوحات بعضها إلى بعض . ولذلك لم يأبه كثيرا بالإطالة أو القصر ، بل ترك التجربة تفرض نفسها بشكل تلقائى ، وترك المشاهد تستقصى من خلال قصيدته ككل ، تناسبا مع ذلك النفس الذي هيمنت عليه الآهات العميقة التي عبرت عن فزعه ودهشته ، وعاش يائسا من خلالها ، ليبدو مستسلما للموت في كل صوره ، مؤمناً بحتميته مهما تعددت سبل النجاة المؤقتة منه .

وبذا أعمل الشاعر عقله ، وقدح فكره ، وراح يستطلع معالم الحياة من حوله ، فوجدها جميعاً تقود إلى طريق واحد يضيق ثم يتلاشى عند نهاية المطاف ، وأصبحت الكائنات التى تملأ الصحراء بمعالم الحركة فى صور الشعراء مجرد جثث خرساء هامدة بعد اصطراعها مع الموت ، ذلك أن الموت يظل الصائد الوحيد القادر على استمرارية البقاء فى الميدان ، ولذلك عجز الشاعر عن طرح صورة إنسان ما يمكن أن يجعله صائدا للموت فهو – أى الموت – ، الوحيد القادر على إفناء الكائنات بصورها المختلفة ، وهو لايستطيع حتى أن يتخيل مثل تلك المغالطة .

وإذا كان حمار الوحش ، أو بقر الوحش ، أو الفرس قد اتخذت صوراً متعددة تعكس عنف الحركة واستمرارية الحياة في مشاهد الصيد المتعددة ، فإنها تسلب إراداتها تماماً أمام المصير المحتوم ، بل تلقاه سلبية تماماً حتى تغيب في ساحته ، وكأن واجبها يقتصر على التلقى ، وهو تلق زماني ومكاني لا دخل لها في تحديده أو المشاركة فيه لأنها لم تستشر ، وعندئذ يصبح الموت هو الفاعل الوحيد ، وكل الكائنات مفعولات تتضاءل أمامه صورها ، فتتحول إلى أشباح باهتة لا تسعدها الحياة ، ولا تسعد بها الحياة ، ولعلها تجد راحتها الأبدية أولا تجدها في تلك الغيبة الحتمية .

وعلى هذا النحو استطاع الشاعر أن يتعامل مع البطولة ومقومات الحياة من منظور انهزامى ، أساسه الانتصار المطلق ، والضربة الطائشة التى يقذفها الموت أو يوجهها إلى معالم الأحياء ، فلا هى تستطيع مقاومة ولاتستطيع أن تثير جدلا ، بقدر ما تتهاوى وتتساقط أمام ذلك المصير المحتوم .

وقد رأينا آنفا مواقف لشعراء العصر من الموت والمصير ، وكان من طريف الصور فيها ما استوحاه طرفة من صورالبيئة حين أوقع زمام الحياة في يد الموت

حتى جعله يشد البشر وقتما يشاء ، ولكن ذلك الإيجاز سرعان ما يتحول إلى مشاهد حركية ، تمتلىء بالصراع والمقاومة ، وكأن الشاعر يقترب من واقعية الحياة المحسوسة ، فيجيد منها الاختيار ، وهو اختيار تفرضه ظروف البيئة بكل مقوماتها كما يراها ويحسها ويعايشها .

وأمام فكرة الموت أو المصير المحتوم تتلاشى مشاهد الحياة فى الصحراء تدريجيا كما تمثل فى حركة الحمر الوحشية وغيرها ، كما تسقط صور الغزل التى يستغل فيها شعراؤه مشاهد البقر الوحشى فى سيرها أو تصوير جمال عيونها ، فليس ثمة ما يدعو إلى استبطان معالم لهذا الجمال أو لغيره ، وقد حكم عليه الموت بالفناء واللاعودة .

أن تتحول فلسفة الموت إلى فكر بهذا الوضوح ، وتلك التفاصيل التصويرية ، فهذا ما يمكن اعتباره جديداً على حياة الجاهلية ، إذ انصرف الشاعر عن الإيجاز مع قدرته على تلخيص الحياة من منظور واحد هو ذلك والمصير المحتوم ، وعنده تفقد أطراف الصراع توازنها ، ذلك أنّا رأينا صوراً مختلفة ولوحات متنوعة ، تعرض موقف الذات من موضوعها في ذلك الجدل المستمر الذي لايكاد ينتهى أخذا وعطاء ، سلباً وإيجاباً ولكن المشاهد هنا تختل ، ويتهاوى الموقف الحي في كل صورة أمام الموت كبطل وقضية معاً ، هو بطل لا يسقط ، وقضية لا تنتهى .

وعند المنية تتوقف عجلة الزمن ، ويخضع المكان ، ويسود الصمت عالم الأحياء فلايبقى إلا إنهاء الصراع عن طريق الخضوع والاستسلام الكاملين ، صحيح أن المقاومة التي طرحها من خلال الحيوانات الثلاثة تبدو شيئاً طبيعياً في الحياة ، وهي مقياس دقيق من مقاييس الرغبة في البقاء والصراع من أجله ، ولكن تلك الرغبة تظل شيئاً مختلفاً تماماً عن الخضوع للمجهول ، وتسليم القياد للموت عن رضى أو إكراه في معظم الأحيان .

ويزيد من قدرة الشاعر على التصوير والاستطراد في المشاهد التي حولها فنياً إلى لوحات وصور ، موقفه الحقيقي من فقد أبنائه جميعاً ، وكأن الفناء قد أحكم الطوق حول عنقه ، فمزقه شر ممزق ، وعند المنية عرف مصير أبنائه ، وعندها أيضا لم يبق أمامه إلا أن ينتظر موته هو الآخر ، أليس المصير محتوماً ومقدراً على الجميع ؟ فليس أمامه إذا إلا أن ينتظر دوره خضوعاً وانهزاماً أمام سطوة ذلك المصير المحتوم .

وعلى الرغم من أن الشاعر يعالج موضوعاً غيبياً ، فقد استطاع أن يستجمع له من عناصر المادة والحس ما يجعله قريباً إلى الأذهان ، صادراً عن الحواس ، مليئاً بالحركة والضجيج اللذين يرمزان إلى الحياة ، ولكنهما لايكادان يمتدان زمنياً إلى غير نهاية إذ إن النهاية أصلاً قائمة منذ البداية ، ولا تكاد خطى الحياة تسير نحوها إلا اقتراباً منها واستسلاماً كاملاً لها فحسب .

#### **(r)**

وعلى صعيد المعالجة الفنية استطاع الشاعر أن ينتقى من الصيغ ما يكشف عن حيرته فى تبين حقائق علاقة الذات بالمصير إلى حد غيابها أمامه ، وراح يكرر منها ما يتناغم مع الكآبة التى سيطرت عليه ، فكانت اللوحات الثلاث مشاهد مكررة وجدت سندها الفنى فى تكرار آخر انتاب ألفاظ الشاعر وشاع بين صوره الجزئية عبر الأبيات ، فهو يكرر الصيغة الاستفهامية فى حديث المطلع ليسجل طابع التجربة الذى لم يتجاوز فى تلك الصيغة ،المنون، و،التوجّع، و،الدهر، و،الجزع، و،الجسم الشاحب، لتلتقى كلها حول الكآبة التى يعيشها من خلال ما رآه من صور أبنائه

فإذا ما دخل الشاعر إلى قصيته استعان بكثير من أفعال المضى ليحكى وقائع التجربة المريرة كما عاشها ، وكما راح يبثها - من حين إلى آخر - بعضا من الحكم العامة التى استخلصها ، فمن ترديده للأحداث فى «أودى بنى» و«ودُعوا» و«أعقبونى غصة» و«سبقوا هوى» و«تخرموا» يستخلص - على المستوى الفردى - أن الدور ينتظره فيرى نفسه «لاحق» «مستتبع» ، كما يستخلص - على المستوى العام - أن «المنية لاتدفع» ، وبشكل تصويرى يزيد من تأكيد الحقيقة وقتامة الموقف ، حين يعرضها على سبيل التشخيص إذا أنشبت أظفارها فشلت معها كل التمائم ، وسقطت محاولة ردّها أو حتى تأخيرها .

كما يحرص الشاعر على تسجيل موقفه فى حجمه الطبيعى أمام المنايا حين يراه محصورا فى دائرة سلبية ، يجعل محورها البكاء فالعين ،عور تدمع، ، وهو بكاء الخاضع المستكين الذى يرصد قانون الحياة من خلال الموت فى صورة مؤكدة :

### لابد من تلف مقيم فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المصرع

وهي حقيقة تدفع الشاعر إلى تسجيل كثير من الحكم والمواقف مما يبدو فيه أكثر انهزامية وأشد انسحاباً ، خاصة حين يكرر لفظة الدهر فيرى ، والدهر لا يبقى على حدثانه، ويكررها مرتين ، وفي مرة ثالثة يعرض ،ريب الدهر، و،فجيعة الزمن، حتى إذا ما انتهى من رسم إحدى لوحاته جعل ختامها الدهر لا يبقى على حدثانه، لينفذ منها أيضا إلى اللوحة التالية مما تكشفه الأبيات (١٩، ٢٠، ٤٠، ٥٤) ومع التكرار الذي استعان به الشاعر على المستويين اللفظى والتصويري حرص أيضا على عرض بعض مواقفه متجاوزا دائرة التقرير الذي يتطلبه موقف الحزن ، مضفيا على القصيدة بعضا من الصور المجازية التي كنّي في بعضها عن شدة ألمه من خلال الغصّة، والعبرة التي لا تقلع، والعين وهي عور تدمع، ، كما لجأ في كثير منها إلى المنطق التشبيهي الذي أسعفه في صوره ، فكان ابنا أمينا يستمد من البيئة أشهر ما عرفت به من أساليب التصوير التي طوعها في خدمه واقعه النفسى . وعلى هذا بدا التشبيه أساس الصور في جل اللوحات التي رسمها الشاعر منذ تركيزه على حزنه حتى رأى عينه اكأن حداقها سملت بشوك، ، إلى صاآلة موقفه أمام الموت فكأنه المحوادث مروة تقرع بصفا المُشرِّق كل يوم، ، وإذا بالتشبيهات تنتشر في لوحة الحمار الوحشي فكأنه ،عبد مسبع لآل أبي ربيعة، ، وكأن الحمر الوحشية والأتن وقد سارت بالجزع وذى العرجاء ونهب مجمع، ، وكأنها ، ربابة، وكأن الحمار الذي يتزعمهن أيسر يفيض على القداح ويصدع، وكأنما وهو مدوس متقلب في الكف، فإذا ما أطبقت عليهن المنية الخناق ظهرن في ذلك التشبيه التمثيلي:

## يعشرن في حد الظبات كأنما كسيت برود وبني يزيده الأزرع

وإذا ما انتقل إلى لوحة الثور الوحشى دخل إليها بنفس الأدوات التشبيهية ، ليبدو الثور وهو يقاوم الكلاب بقرنيه كأنما وبهما من النصح المجدّح أيدع، وكأنهما وسفودان، ، فإذا ما وافته المنية بنتيجة رماح الصائد كبا كما ويكبو فنيق تازر بالخبت، . ومع لوحة الفرس تبدو نفس الأداة وسيلته إلى البيان فإذا هو قانى،

وكالقرط صاو غيره لا يرضع، وإذا بفارسه حين يعدو به يبدو نهش المشاش كأنه وصدع سليم رجعه لا يظلع، وإذا صور أدوات القتال في أيدى الفرسان تبرز من نفس المنطق التشبيهي أيضا، فالسنان وكالمنارة أصلع، ونوافذ الرماح والسيوف وكنوافذ العبط التي لا ترقع، .. ومع الموقف التشبيهي وسع الشاعر مجاله التصويري حين عمد إلى التشخيص والتجسيد الذي يزيد صوره وضوحاً ودقة أداء على نحو ما فعل مع المنية التي جعلها وتلاحقه وتتبعه، فإذا وأقبلت، وحاول التصدي لها عجز عن رفعها، وإذا وتنشب أظفارها، وإذا الصبح يبدو قادراً على الألوان الفزع ، وإذا الشريد من بقرالوحش يبدو عاجزا ويتضرع، ، فإذا بالألوان الاستعارية تكمل لوحاته التشبيهية إلى حيث يريد التصوير .

وعلى هذا النحو التقت الصور المختلفة التى وعاها الشاعر من أساليب الصياغة الفنية لدى شعراء عصره ، فتكاتفت الصور التشبيهية البسيطة مع المركبة منها ، والتقت جميعها مع الصور التشخيصية التى تنطلق من المنطلق الاستعارى التصريحى والمكنى ، ليتوج الكثير من صوره بمواقف يكنى فيها عن حجمه إذا قيس بحجم المنايا ، كما كنى عن الحرب بما عرفت به من ، يوم الكريهة، وكنّى عن ضخامة الفرس حين جعلها ، تثوخ فيها الإصبع، إلى غير ذلك من ملامح التصوير التى أشاعها فى القصيدة .

ومع عنصر التصوير تنتشر اللهجة القصصية في القصيدة ، فالشاعر يعرض ثلاث لوحات في مشاهد حركية أساسها الصراع بين الكائنات وفكرة الموت ، وفي كل لوحة على حدة يبدو البطل مصراً على مواجهة قدره ، وتتحرك الأحداث وتنمو حتى تتعقد تماما مع النهاية – وهي معروفة مسبقا – حيث يسحق فيها البطل تماماً أمام الموت ، لتلتقي تلك القصصية في النهاية حول تأكيد الموقف الحكمي العام الذي حرص الشاعر على تكراره بين لوحة وأخرى .

ولعل لجوء الشاعر إلى العنصر القصيصى هو ما دفعه إلى الإكثار من الأفعال الماضية التى ازدحمت بها أبيات القصيدة ، وكأنه يؤكد وقائع أبطاله مما ساعده أيضا على الإطالة فيها – على هذا النحو – على الرغم من خلوها من النمط التقليدي من أنماط المقدمات في القصيدة الجاهلية ، إذ كان من الطبيعي للشاعر أن يتخلص من محورها الرئيسي حين للشاعر أن يتخلص من محورها الرئيسي حين

ذكر المرأة فى شخص أميمة ، وهى تنساءل حول شحوب جسمه ، ولكنّه أجاد فى توظيف المحور حين أوجز فى وقوفه معه فى بيت واحد ، اتخذه أداة ينفذ منها إلى تصوير مصيبته ، ولذا اقتصر منه على مجرد سؤال مطروح فتح أمامه مجالا واسعاً للمناقشة والتصوير .

(1)

وتظل للقصيدة قيمتها الفنية المتمايزة في العصر الجاهلي حيث تعكس جانبا وجدانيا خطيرا أفزع الجاهليين ، خاصة حين عجزوا عن تفسيره أو التصدى له بالتأجيل أو المقاومة ، وفي مقابل ما رأيناه آنفا من صراعات النفس البشرية من داخلها بين إرادات مختلفة فردية أو جماعية ، وما استتبعه من صراعات خارجية أدارتها الذات مع المجتمع ، ظهر الوجه الثالث للصراع عند أبى ذؤيب في هذه القصيدة الطويلة التي اقترن بها اسمه . على أننا لانزعم أنه الشاعر الوحيد الذي شغلته قضية الموت ولكننا نزعم أنه قد وفر للقصيدة – على طولها – وحدة موضوعية ونفسية دقيقة حين جعل الموت محورها الوحيد في مقابل تخاذل الذات حتى لحظة تغيبها فأجاد في جمع كل العناصر واللوحات من حوله .

وعلى هذا النحو طرحت قضية المصير نفسها على كثير من شعراء العصر ممن رأينا لهم وقفات سريعة عندها في ثنايا قصائدهم ، ومما يتأكد لدينا من تلك القصيدة المشهورة التي نظمها امرؤ القيس في أواخر حياته ، حيث راح يتأمل فيها المصير المحتوم من خلال ثلاثة عشر بينا تبدو قصيرة إذا قيست بقصيدة أبي ذؤيب ، قال فيها امرؤ القيس :

- (١) أرانا موضعين لأمر غيب
  - (٢) عسمسافسيسر وذبأن ودود
  - (٣) وكلّ مكارم الأخمالق صارت

ونسحر بالطعام وبالشراب وأجسرا من مُسجلُحمة الذناب إليها همتى وبها اكتسابي

<sup>(</sup>١) موضعين : مسرعين ، نسحر : نفعل ونخدع .

<sup>(</sup>٢) الذبان : الذباب ، المجلِّحة :التي تصنَّر على مسلكها ولاتتراجع عنه ،

ستكفينى التجارب وانتسابى وهذا الموت يسلبنى شهبابى فيلحقنى وشيكا بالتراب أمق الطول لماع السهراب أنال مساكل القُحمَ الرُغماب رضيتُ من الغنيمة بالإياب وبعد الخير حُجر ذى القباب ولم تَغْفَل عن الصَّمُ الهضاب ولم تَغْفَل عن الصَّمُ الهضاب ولا أنسى قستيا ظُفُر وناب ولا أنسى قستيالًا بالكلاب

(٤) فبعض اللوم عاذلتي فإني (٥) إلى عسرق النسرى وَشَابَتُ (٦) ونفسى سوف يسلها وجرمي (٧) ألم أنض المطيّ بكل خسرق (٨) وأركبُ في اللهام المَجَر حتى (٩) وقد طوّفتُ بالآفاق حتى (٩) أبعدَ الحارث الملك ابن عمرو (١٠) أرجى من صروف الدهر لينا (١٠) وأعلم أنني عسما قليل (١٢) وأعلم أنني عسما قليل (١٣) كما لاقي أبي حُجْرٌ وجَنْيي

حيث بدا فيها حديث الموت والمصير جزءا من واقع اليأس والتشاؤم الذى يعيشه الشاعر فيبدو عاجزا عن تجاوزه فكريا ، فإذا هو يتضاءل أمام مجهول لايعلم من أمره شيئا ، وأمام غيب لا يدرك من حوله ما يطمئنه إليه ، فيرى نفسه -

<sup>(</sup>٥) وشجت عروقي: اشتبكت واتصلت.

<sup>(</sup>٦) الجرم: الجسد . وشيكا: سريعا .

<sup>(</sup>٧) أنضى المطية : أرهقها من السفر وطول الطريق وأهزلها ، الخرق من الأرض : الطريق المخيف المحتد ، الأمق : الطويل .

<sup>(</sup>٨) اللهام : الجيش الضخم ، المجر : كثير العدد ، المأكل : الغنائم ، القحم : ج قحمة وهي الموقف الشديد ، الرغاب : البعيدة الغايات ،

<sup>(</sup>١٠) الحارث بن عمرو : جد امريء القيس ، هجر بن الحارث : أبوه ،

<sup>(</sup>١١) صروف الدهر: مصائبه وأحداثه المتقلبة ، الصم: الصلبة .

<sup>(</sup>١٢) سأنشب: سأتعلق: الشب: الحد،

<sup>(</sup>١٣) قتيل الكلاب هو عمه شرحبيل بن عمرو قتل في يوم الكلاب.

كبقية الأحياء – يعيش في عالمه بقوة دفع لا شأن له بها إلا أن يستجيب لها ، بل يبدو معها مسرعا إلى مجهول لا يعرفه ، ولكنه – مع هذا – يسعى إليه سعى الغافل الذى سحرته مشكلات الحياة ، وأزعجته مطالبها عن أن يتأمل تناقضات ما ينتظره من بعدها ، وقد سلب كل شئ إلا أن يظل شبيها بأضعف الكائنات في هذه المنطقة بالتحديد ، ولا يعوضه عن هذا السلب شرف الانتماء إلى آباء أو أجداد تحولوا جميعا إلى عدم وتراب أمام ذلك المصير المنتظر ، مما يدفعه إلى محاولات استرجاع الماضى لعله يجد فيه ضربا من العزاء أمام حطام النفس الباكية وقد أقرت بعجزها أمام صورة الموت المائلة أمامها ، فمهما تعددت صورة تطوافه في أفل الأرض الواسعة فلن يجد غنيمة أفضل من أن يعود من حيث بدأ وقد تجسدت في نفسه كل مشاعر الضياع والإحساس بالفقد واليأس والإخفاق ، وكيف لا وصروف الدهر تقهره بكل تقلبانها، والفناء يحيط به إحاطته بكل الأشياء ، حتى الجبال الراسية لم تسلم من صولته وليفناء يحيط به إحاطته بكل الأشياء ، حتى الجبال الراسية لم تسلم من صولته وكيف بالإنسان أمام المصير المفزع إلا أن يستشعر الذات وغيابها .

فلاشك أن كلا الشاعرين قد بدا مشغولا بقضية المصير وموقف الذات المنهزمة منه ، ولكن الذى لايستحق طويل حوار أو مناقشة هنا أن قصيدة أبى ذؤيب تظل متميزة بطولها ، وأسلوب المعالجة التصويرية القصصية من خلال اللوحات التى رسمها الشاعر على عكس ما نراه من سرعة فنية فى قصيدة امرىء القيس التى اقتصر فيها على عرض مشهدين بين ماض وحاضر ، بين حياة لاهية عاشها ، وبين موت ينتظره ويترقبه لا يجد منه مناصا إلا العزاء من خلال ما تلقاه السلف من قبله بما عرف عنه من استسلام وانهزامية مؤكدة . وكأن الجميع ينتهى حول انتظار غياب الذات فى حضور المصير وعندئذ لابد أن ينتهى الصراع .

(0)

وتتعدد صور الصراع وتتسع لوحاته ابتداء من ذلك الصراع الداخلى الذى يحتويه المطلع فيما يصطنعه الشاعر من لغة حواره ، ليستتبعه صراع انهزامى مع المنون والدهر ، ويستوقفه إزاءه مشهدان : الأول حول دليل انهزاميته وما أصابه من الأرق والضجر حتى بدا منه شاكيا (٤) ، والثانى : اعترافه بموت أبنائه مما

حطم نفسه تماماً (٥) ، وعندئذ لم يبق للذات إزاء الموت سوى التعبير عن انهزاميتها واستسلامها من خلال غصة تزعجه أو عبرة لا تقلع (٥) .

فإذا ما انتصرت المنية ورحل الموتى ، وبقيت الحياة أمام الشاعر طرفاً آخر يتصارع معه ، تراه يعيش حالة من الإحباط والتخاذل ، فيصور صراعه مع العيش من نفس المنطلق الانهزامى أو قريبا منه (٧) ، وبعدها يستطرد فى البحث عن الصراع الشكلى له مع المنية حين أراد أن يدفعها عن أولاده فباء بفشل ذريع (٨) ، ومن ثم بدا الصراع غير متكافئ بين المنية وأى شئ آخر ، وآخره تلك التميمة التى أحال عرضها إلى صيغة حكمية عامة (٩) ليعقبها صروب من تصوير غياب الذات إزاء حضور المصير وهو ما يتناوله من خلال : مجهولية الزمان والمكان (١٢) ، والرضوخ الكامل للوقائع دون رد فعل إلا من خلال البكاء أو الصمم (١٤) أو – على أكثر تقدير – من خلال محاولة يائسة للتجلد والتحمل أمام الشامتين (١٥) ، أو – في عض الأحيان – محاولة إثبات وجود الذات في إطار صياغة حكمية حول عالم النفس أوعالم الفناء (١٦ – ١٧) .

وفى إطار هذا الطرح التصويرى تتعدد المصطلحات حول الزمان أو الدهر وخطوبه وأحداثه تعدد اللوحات الانهزامية التى ازدحمت بها القصيدة معلنة سقوط الذات في كل لوحة على حدة .

وقد تبلورت تلك اللوحات بشكل مفصل في صورة الحمار الوحشى - كما رأينا آنفا - بكل حركتها وضجيجها حتى مرحلة الاستسلام ، وقد كان قبله يرعى، ويأكل ، ويشرب ، ويجتاز الرياض ، ويقود القطيع ، ويمرح بين معطيات الحياة فكانت ذاته فاعلة في كل حدث منها ، ثم ينتهى به المطاف إلى المفعولية ، وتلقى الأفعال التي لايبقى له منها سوى فعل الاستسلام أمام رمية الصائد التي لاتخطئه، فإذا بصراعه ينتهى إلى مشهد ذلك البارك المتجعجع فحسب .

ثم تأتى لوحة الثور الوحشى مصارعا للحياة وللأحياء ، فهو يصارع كلاب الصيد ، ويصر على الفوز والبقاء ، ويكاد يسحقها جميعا (٤١) ، ولكن ظهور الصائد يبدو مؤشرا حتميا لإنهاء الصراع ، ومن ثم لايبقى أمامه إلا أن يكبو ويستسلم بعد مزيد من التفاصيل التي عرضتها الصور (٥٣) .

فإذا ما جاء صراع الفارس وفرسه مع الحياة ، وقد تدرع بدروعه التى أحسن نسجها ، وتصور أنه سيفوز بالبقاء ، تخاذلت دروعه المتينة أمام المنايا (٥٤) ، وكانت النهاية والفناء ، هو ليس فى هذا بدعا ، بقدر ما يستكمل به المشهد المكرر دائما أمام الموت وهو يتوج الجميع فى نهاية المطاف .

وبذا ترددت وحدة التصوير لدى الشاعر بين المشاهد المتعددة التى استهدفت تصوير غياب الذات من خلال خضوعها لذلك الحس الغيبى ، وقوى المجهول التى أعجزتها مقاومتها فى أى من مواقفها .

# الفصل الثاني **الاتساق والتوافق**

١- في سياق الحس القبلي المردي.

٢- الحس الحضارى والديس.

### ١- في سياق الحس الفردي والقبلي

وصاحب الرائية هو حاتم بن عبدالله بن سعد الحشرج ... ويكنى أبا سفّانة ، (وسفانة ابنته . وأصل السفانة اللؤلوة) ، وهى أكبر ولده ، كما يكنى بابنه عدى بن حاتم ، وقد أدركت سفانة وعدى الإسلام فأسلما ، وأتي بسفانة النبى صلى الله عليه وسلم فى أسرى طّىء فمن عليها .

وقد ذاعت شهرة حاتم في إسرافه في كرمه ، ومما ترويه أخباره يبدو ذلك الكرم موروثاً عنده منذ نشأته ، إذ يروى أبو الفرج أن أمه غنية بنت عفيف بن عمرو ، كانت في الجود بمنزلة حاتم ، لا تدخر شيئاً ، ولا يسألها أحد شيئاً فتمنعه ، وقد بِلغ من سخائها أن حجر عليها إخواتها لما رأوه من إتلافها ، ومنعوها ما لها ، فمكثت دهراً لايدفع إليها شئ منه ، حتى إذا ظنوا أنها قد وجدت أملا في ذلك ، أعطوها صرمة من إبلها ، فجاءتها امرأة من هوازن كانت تأتيها في كل سنة تسألها ، فقال لها : دونك هذه الصرمة فخذيها ، فوالله لقد عضني من الجوع ما لا أمنع معه سائلا أبداً .

ويروى أن سفانة ابنته كانت من أجود نساء العرب ، وكان أبوها يعطيها الصرمة بعد الصرمة من إبله ، فتنهبها وتعطيها الناس ، فقال لهم حاتم : يا بنية ، إن القرينين إذا اجتمعا في مال أتلفاه ، فإما أن أعطى وتمسكى ، أو أمسك وتعطى ، فإنه لا يبقى على هذا شئ .

وهى رواية لا تسجل تعقّل حاتم فى العطاء ، بقدر ما تسجل حرصه على أن يكون هو صاحب ذلك العطاء دون غيره ، ربما لأنه يجد لذّته فى إرضاء سائليه ومنحهم هباته وأمواله .

ومن محامد صفاته - وهى كثيرة - ما يرويه أبو الفرج من أنه كان جواداً يشبه شعره جوده ، ويصدق قوله فعله ، وكان حيثما نزل عرف منزله ، وكان مظُفَّراً إذا قاتل غلب ، وإذا غنم أنهب ، وإذا سُئل وهب ، وإذا سابق سبق ، وإذا أسر أطلق ، وكان يقسم بالله ألا يقتل واحد أمه . وكان إذا أهل الشهر الأصم (رجب) ،

الذى كانت ، مضر، تعظمه فى الجاهلية ينحر فى كل يوم عشراً من الإبل ، فأطعم الناس واجتمعوا إليه ، فكان ممن يأتيه من شعراء العصر بشر بن أبى خازم وغيره ، ومن أخباره أنه كان لا يأكل إلا إذا وجد من يأكل معه ، وأن عبيد بن الأبرص وبشر بن أبى خازم والنابغة الذبيانى امتدحوه ، فوهب لهم إبل جده كلها ، وأنه أقام مكان أسير فى قيده وأطلقه ، كما يروى أنه أطلق قومه من أسر الحارث بن عمرو .

وقد تحدثت ماوية عن كرمه فيما حدث به الهيثم بن عدى بن ملحان بن أخى ماوية امرأة حاتم حين قال: قلت الماوية: ياعمة حدثينى ببعض عجائب حاتم فقالت :عجب، فعن أيه تسأل؟ قال: قلت : حدثينى ما شئت، قال: أصابت الناس سنة شديدة وقد أسهرنا الجوع، فأخذ عدياً وأخذت سفانة، وجعلنا نعللهما حتى ناما، ثم أقبل على يحدثنى ويعللنى بالحديث كى أنام، فرققت له الما به من الجهد، فأمسكت عن كلامه لينام، فقال لى : أنمث ؟ مراراً، فلم أجب، فسكت . فنظر فى فتق الخباء، فإذا شئ قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة، فقال : ما هذا ؟ قالت : ياأبا سفانة ، أتيتك من عند صبية يتعاوون كالذئات جوعاً، فقال أحضرينى صبيانك ، وقام إلى فرسه فذبحها ، واجتمعوا حولها فما أصبحوا ومن الفرس على الأرض قليل ولا كثير، إلا عظم وحافر، وإنه لأشد جوعاً منهم وما ذاقه .

وحين نترك حاتماً ، لنحدد موقف القبيلة من مثل مسلكه ، نجدها تعترف في مجتمع الجاهلية لأبنائها من الشعراء بمكانتهم في الدفاع عنها ، ونشر مآثرها ، والتعريض بالقبائل التي أخذت منها مواقف عدائية ، ومن هنا عد الشاعر لسان حال القبيلة ، في ذاك الوقت المبكر من تاريخ الشعر العربي ، وعد هذا الشعر نفسه سجلا دقيقاً لتاريخ العرب ، أو على حد تعبير ابن عباس رضى الله عنه ،ديوان العرب، . ولكن الشعر لم يقف عند حد تغذيم القبيلة وتعظيمها ، بل تجاوز ذلك حين ترك لنا بعض الشعراء قصائد تكشف مواقفهم الذاتية من قضايا المجتمع القبلي على مستوياتها المختلفة ، ولعل قضية الكرم كانت من أبرز تلك الصفات التي حرص عليها أبناء القبيلة ، وتغني بها شعراؤها ، وتسابقوا في ممارستها ،

<sup>(</sup>تراجع ترجمته وأخباره في الجزء السابع عشر من الأغاني ص ٣٦٣ ومابعدها) .

والإسراف في تصويرها ، ولعل شاعراً عربياً لم يعرف موقفه من هذه القضية الاجتماعية ، مثلما عرف عن حاتم الطائي ، الذي فلسف حياته كلها من خلالها ، لا لإرضاء القبيلة فحسب ، بل لإرضاء نفسه أولا ، إذ وقعت تلك الصفة منها موقعاً إيجابياً فعالاً جعله حريصاً على تصويرها ، وتضخيم ذاته من خلال موقفه منها مما يتأكد من الروايات التي سبق عرض بعضها ، وهي صفة ترتد - كما قلنا - في أصولها الأولى إلى طبيعة تلك الحياة الجاهلية التي مارسها حاتم وغيره من بني عصره ، حيث عانى الناس من جدب البادية ، وكثرت رحلاتهم خلف سبل الحياة ووسائل العيش ، حتى صارت الرحلة تقليداً عريقاً يحتل مكاناً بارزاً في القصيدة الجاهلية له مدلوله الفني والاجتماعي والاقتصادي جميعا .

من الطبيعي إذا أن نتصور حرص المجتمع القبلي على ذيوع تلك الصفة ، والانتصار لها ، وتشجيع أبنائه على التنافس حولها ، ذلك أن كل فرد في القبيلة يصبح عرضة في رحلته لأن يحتاج للاستضافة، أو أن يطلب الإغاثة ، وعندها يكون في حاجة ملحّة إلى أولئك الذين اتصفوا بالمروءة والكرم، وجعلوا من ديارهم في الصحراء مقراً للترحيب بهؤلاء واستضافتهم وأشعلوا نيرانهم في جوف الصحارى الواسعة، لعلها تهدى السارين إليهم، رمن هنا أيضاً ظهرت صورة والمستنبح، الذي اتخذه كرماء القوم علماً يهتدى الراحلون إلى مصدر صوته. على هذا النحو أخذت صفة الكرم شكلها العام على ايدى شعراء الجاهلية، نتيجة استجابتهم لظروف الحياة وصراعهم معها، كما راح بعضهم يتعرض لها من خلال استجابته النفسية الخاصة ، وقناعته بها، حتى صارت جزءاً من كيانه يعكسه صراعه مع لائميه وكان أشهر هؤلاء الشعراء احاتم الطائي، حتى ضرب المثل بكرمه حين قيل وأكرم من حاتم وذلك في جاهلية العرب ، وحتى ما بعدها، وقد وصفته ابنته بين يدى الرسول الله بأنه اكان يفك العانى، ويحمى الذمار، ويكرم الضيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشى السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، . فكان رد رسول الله تله بأن هذه صفة المؤمن، فمن المؤكد أن أباها كان يحب مكارم الأخلاق . وهو حكم يقضى بسلامة المسلك الاجتماعي الذي سلكه حاتم متسقا مع نفسه ، ومع مجتمعه وعقده القبلي إلى حد بعيد فتحولت صراعاته إلى أطر ضيقة يحكمها فقط دفاعه عن فلسفته ضد من يسخر من إفراطه في كرمه ، أو صراعه الدائم مع الفقر الاقتصادي في الصحراء.

والقصيدة الرائية – كغيرها من شعر حاتم – تصور طبيعة ذلك المسلك ، إذ ترسم الصورة المثالية للرجل العربي ، وتحكى شخصه ، وتعرض ما اقتنع به في فلسفة حياته الخاصة ، ويما حفات به من اعتزاز بالسخاء ، والبذل ، والعفة ، والوفاء ، وحماية الجاروالصدق في القول والفعل معا ، مما يكشف عن تناغم حسه الفردى مع مطالب القبيلة إزاء تلك الصفة ، وفيها يبدو شديد الحرص على التأصيل لتلك الرؤية الحاتمية، التي عرف بها ونسبت إليه ، فيقول :

وقد علزَرُني في طلابكمُ العلزُر (١) أماويٌ قد طالَ التَّجنُّبُ والهجرُ (٢) أمساوي إن المال غساد ورانح ويبقى من المال الأحاديث والذُّكر إذا جماء يوماً : حلُّ في مَمالنَا نَزُرُ (٣) أمساوى إنى لا أقسولُ لسسائل وامساً عطاء لا يُنَهنهُ الزَّجسرُ (٤) أماوي إمّا مانعٌ فُسمبَيْنُ (٥) إماويّ ما يُغنى الشراءُ عن الْفَتي إذا حُشْرَجَتُ يوما وضاق بها الصَدُر لَملْحودة زَلْج جوانبها غُبُرُ (٦) إذا أنا دلأني الذين أحـــــهم أجَـرت فــلا قــتل عليــه ولا أسـرُ

يقدولون : قد دمى أناملَنا الحَفْدُ (٧) وراحُوا عجالا ينفُضون أكُفُّهُمْ من الأرض لا مساءً لدى ولا خَسمُسرُ: (٨) أماوى إنْ يصبح صداى بقَفْرة وأن يدى مما بَخلتُ به صفيرُ (٩) تَرَى أَن ما أهلكتُ لم يك ضرَّني (١٠) أمساوي إني رُبُّ واحسد أمسه

<sup>(</sup>١) الطلاب : طلب صاحبته والسعي خلفها حرصنا علي الوصول إليها . العذر : الأعذار وهي المبررات التي يراها مانعاً لاستمرار سعيه للبحث عن ماوية .

<sup>(</sup>٢) حشرجت: يقصد حشرجة الروح عند الموت.

<sup>(</sup>٦) الزلج: الملساء التي لا تثبت فيها القدم، الملحودة أو الرمس أو الصبيِّر هي القبر، الغبر: (جمع أغبر) ، والغبراء هي التي غبّرها التراب .

<sup>(</sup>٧) رميُّ : أسال الدماء من أيديهم نتيجة كثرة الحفر ، صفر : خالية وفارغة ، واحد أمه :

أراد ثراء المال كسسان له وفسر فسساوله راز وآخسره ذخسر وسا إن تُعَرِيه القداح ولا الحسر شهسودا، وقد أودى بإخوته الدهر كما الدهر في ايامه العسر واليسر وكلا سقاناه بكاسيهما الدهر غنانا ولا أزى بأحسسابنا الفقسر على مصطفى مالى أناملى العشر يجساورني ألا يكون له سستسر وفي السمع منى عن حديشهم وقر

(۱۱) وقد علم الأقوام لو أنَّ حاتماً (۱۲) وأني لا آلو بمسال صنيسعة (۱۳) يفك به العانى ويؤكل طيسا (۱۳) يفك به العانى ويؤكل طيسا (۱۶) ولا أظلم ابن العم إنْ كانَ إِخْوَتَى (۱۵) غنينا زمان بالتصعلكك والغنى (۱۳) فينا صروف الدهر لينا وغلظة (۱۷) فيما زادنا بغيا على ذى قرابة (۱۷) فقدما عصيت العاذلات وسلطت (۱۸) وما ضرّ جارا ياابنة العم فاعلمى (۱۹) وما ضرّ جارا ياابنة العم فاعلمى

<sup>(</sup>١١) الوفر : المال الكثير الذي تشهد القبائل بوجوده لدي حاتم وقومه منذ القدم .

<sup>(</sup>١٣) العاني: الأسير والعبد . تعربيه: تقنيه وتهلكه . القداح: سهام الميسر .

<sup>(</sup>١٥) التصعلك: الفقر البغي: الظلم والاعتداء على الآخرين .

<sup>(</sup>١٧) أزري: أهان ، العاذلات ،النساء اللائي يعذلنه ويلمنه على كرمه ،

<sup>(</sup>٢٠) الوقر : تُقل السمع ،

(1)

وتدور القصيدة - في جملتها - حول تأصيل صغة الكرم التي عُدُّت من المعالم الأساسية الكبرى في العقد الاجتماعي للقبيلة ، هي هنا تحتل موقعاً مهما يختلف في طبيعته النوعية عنه في قصائد المدح التي تنتهي - في معظمها - إلى قدر من المبالغة في تضخيم صور الممدوحين ، على ما فيها من الزيف والافتعال، أو الصدور عن الرغبة في إرضاء الممدوحين بغية العطاء وانتظارا له فحسب .

ولكنا هنا نلتقى بشاعر كرس حياته قصراً على تلك الصفة ، منذ جعلها معياره الأول في التعامل مع قومه ، وهيأ له موقفه منها أن يفتخر بها في كثير من الأحيان ، وأن يشهد الأقوام والقبائل على هذا الفخر ، خاصة أنه بدا واتقاً من نفسه وذيوع صيته في هذا المجال ، حتى اتخذ اسمه رمزاً للكرم وإشارة للإسراف في البذل والجود ، وهي الصفات التي رجب بها ، العقد الاجتماعي، ، وكثير منها يكمل لوجة الكرم بشكل ما : من ذلك تصويره شدة حرصه على إغاثة الملهوف ، ونجدة من يستغيث به ، وحماية كل من يطلب منه حق الإجارة ، وهو بذلك يكشف جانبا من طبيعة الحياة البدوية بما فيها من رهبة تثير الخوف والفزع في النفوس ، مما جعل القبيلة تسجل لتلك الصفة مكانة خاصة حيث تتصدر وعقدهاه مع أبنائها . كما يسجل حاتم لنفسه رفض الظلم ، إذ لايقبل بالتحالف ضد الآخرين، إلا إذا كان تحالفه مع عشيرته في خدمة قضاياها ، أو كان دفاعاً عن ظلم يخشاه أبناؤها . وهو في رفضه الظلم - على هذا النحو - يتسق اجتماعياً مع الصوت القبلي الذي دوّى في الجاهلية فملا الآذان ، وأصبح يتردد على ألسنة أبنائها حول ضرورة نصرة أبناء القبيلة باعتبار ما يربطهم من أخوة العصبية ، وإن كان يوسّع من دائرة تلك الأخوّة من ناحية ، ويرفض المبادأة بالظلم من ناحية أخرى ويكاد يتنازل عن عصبيته في امتداد كرمه بلا حدود من ناحية تالثة، دون أن يعنى هذا أنه يهدأ إذا وقع عليه ظلم أو حتى على غيره إذ لابد له من الرفض والمقاومة ، وهو موقف ردّده شعراء الجاهلية حتى أصبح رد الظلم أو العدوان معلماً من معالم الفروسية والشجاعة ، يعتد بما فيها من حس إنساني يرتفع عن مستوى المبادأة بالعدوان ، ولذا وجدنا عنترة بن شداد يقنن المسألة في قوله

في صيغته المشروطة وقد مرت بنا آنفا:

## فإذا ظُلَمْتُ فإنَّ ظُلميَ باسلُّ مر مسذاقت كطَعْم العَلْقَم

كما وجدنا زهير بن أبى سلمى يصوغها فى شكل حكمًى عام رأى فيه أنه من لايظلم الناس يظلم، دون أن يقصد بذلك إلى البدء بمعاداة الآخرين ، وإنما قصد استطاعة الظلم ومشروعية الدفاع عن النفس وإلا استمر المظلوم فى الوقوع تحت طائلة ظلم الظالم ، وهو أمر يهين النفس البشرية ويضعفها ، ومن ثم تحول رد الظلم إلى تقليد حتمى يفرضه دستور القبيلة البدوية على أبنائها .

ثم يضيف حاتم إلى هذا العقد القبلى صفة أخرى تمتع بها ، والتزمها ، وألح على عرضها ، وهى منطق الصراحة والوضوح فى العلاقات الاجتماعية ، فهو لا يتعامل مع من قصدوه طلباً للعطاء ، إلا من خلال تلك الصراحة التى تصاحب ذلك العطاء أو حتى ذلك المنع إن هو لم يجد شيئا يعطيه .

وهو يأبى على نفسه أن يكون قرينا للغرور أو واحداً من أهله ، إنما يعتز فقط بنصرة قومه له ، ويشتد لديه ذلك الاعتزاز بشدة انتمائه إليهم ، ولكنه لا يشمت فيمن يناوئه أو يعاديه حين يجور عليه الزمن ، ذلك أنه لا يطمئن هو نفسه إلى ذلك الزمن ، بل يصر على نصرة قومه ضده منتميا بذلك إلى كتائب الصراع الجماعى مع الزمن .

ويصل التصوير لديه إلى درجة إنسانية راقية – على مستوى السلوك الشخصى – حين يضيف حاتم إلى المشاهد السابقة حرصه على غض الطرف عن جاراته ، وكأنه يتعامل مع المرأة من منظور حضارى ، أساسه التقدير والاحترام والحياء ، مستكملا من خلال ذلك دائرة حسن الجوار التى استوقفته ، حيث يعرض منها الجانب الذى يتعلق بكرامة المرأة ، وهى صفة تنم عن الحس الحضارى الذى تميز به ، وبدا طبيعيا أن يجيد تناوله وعرضه فى القصيدة .

من هذه الصفات مجتمعة استطاع حاتم أن يرسم لوحة فنية كبرى لشخصه، ولموقفه الاجتماعي ، ولواقعه وزمنه ، فجاءت جزئيات القصيدة تحكى واقعه الخاص ، كما عاشه وتصوره ، بما فيه من ملامح مثالية ، وتعددت لديه

الصورة حين وزّعها عبر تلك الصفات ، حتى انتهت إلى عرض صورة الرجل حريصاً عليها ، مدافعاً عنها ، راعياً لها ، معتزاً بها ، وهو يحرص من خلال هذا كله على طبيعة علاقاته الاجتماعية بقبيلته من ناحية ، لأنها تتبنى بدورها العقد الاجتماعي الذي صاغته ، فضم بين طياته تلك الصفات ، مع حرصه على اقتناعه بها ، وإصراره على إضفائها على ذاته من ناحية أخرى ، ولعل ذلك الاقتناع بضرورة التوافق مع الحس الاجتماعي ، وما يعكسه من ضرورة ، الولاء والانتماء ، وهو ما دفع الشاعر إلى التكرار والإلحاح على عرض رصيد صفاته بهذا الشكل المكثف .

وما إن يطمئن حاتم إلى تلك اللوحة التى رسمها ، وأتقن توزيع الألوان فيها، حتى يبيح لنفسه تلك الصياغة المطلقة التى هذأ عندها وجدانه ، فارتفع صوته مفتخراً بشخصه ، جاعلا من ذاته محوراً تدور حوله تلك الصفات جميعها ، وتزداد ثقته بذلك حين يشهد الأقوام على ما هو بصدده ، نافيا بذلك أنه يزعم ما ليس له بحق ، وكأنه واثق – عندئذ – من إقرار قومه بذلك الحق له والشهادة له . والاعتداد بنبوغه وتفوقه فيه .

ولايخفى مايجول بخواطر الشاعر وعقله من حين إلى آخر من مشاعر وأفكار تخلّلت هذا الفخر ، وكان لها تأثيرها في إيقافه عن الانخراط في دائرة الاندفاع والمبالغات المطلقة التي كاد يتردي فيها ، وأوشكت أن تنتهى به إلى الغرور ، لولا تذكره الموت وتصوير موقفه منه ، فلم يسقطه من حسابه ، بل راح يسجل حسه الغيبي حتى أطال في عرض الصورة ، وراح يفصل في المشاهد التي يتخيل فيها نفسه في قبره ، وقد تركه رفاقه وقومه ، حتى الأصدقاء منهم بعد أن نفضوا أكفهم من تراب القبر لحظة الانتهاء من حفره ودفنه . ولعله من خلال عرض تلك الصورة حرصه على الاعتزاز بفلسفته ، إذ إنه يدرك – كما رأينا من قبل – أن مصيره ، ككل حي – إلى فناء ، وأن ما يبقى له من ذكر خالد إنما يتعلق بتلك الصفات التي عرف بها في حياته ، ومن خلال تلك التي تركها بين قومه ، يتغذون بها ، ويطبعونها بطابع التعميم ، حتى تصير أهلا لضرب الأمثال بها ، فلا يكاد الشاعر ينسى لديهم وكذلك صفاته .

ولايقف الجانب السلبى في اللوحة الفنية التي رسمها حاتم عند هذا الحد، ولكنه اكتمل حين عرض صراعه مع الدهر، وكرر مشاهده موزّعاً إياها بين

السلب والإيجاب ، فهو تارة يقف ضده حين ينصر ابن العم ، إذا ما وقع عليه أذى من الدهر ، وانصرف عنه إخوته ، وتارة أخرى يعترف لهذا الدهر بما فيه من يسر وعسر ، وثالثة يسلم بقوته وسطوته التي تبدو في تقلبات ، وما تجنيه على الأقوام والأمم ، فما بالنا بالأشخاص أمام ذلك الخضم العاتى الذي لاتتكافأ فيه أطراف الصراع ؟

وعلى أية حال فقد بدت الخطوط الإيجابية في اللوحة الفنية التى رسمها أشد تجليا ، وأكثر وضوحاً ، وفيها استطاع أن يصوغ معلماً من المعالم الكبرى للعقد الاجتماعى ، كما استطاع أن يضيف إليه تلك الملامح الإنسانية الرفيعة ، وحتى في عرض الجانب السلبى الذي أدخله ضمن خطوط الصورة لم يكن يقصد سوى تبرير ما يذهب إليه وكأنه يسجل بذلك وعيه القدرى بطبائع الحياة من ناحية ، ثم يسجل لنفسه ما يبرر حرصه على كل الصفات التى صورها ، وضحى في سبيلها بماله ولوم لائميه من ناحية أخرى .

**(1)** 

هذا عن المحتوى الذى دارت حوله القصيدة وعالجت جزئياته ، وهو ما أثر في شكلها الفنى العام ، حيث حاول حاتم إحالته - كما قلنا - إلى لوحة فنية كبرى، تعددت أبعادها ، وتنوعت خيوطها ، وبقى فى هذا الشكل ما ذهب إليه حاتم من مستوى الصياغة الفنية التى صب فيها فكرته ، إذ بدأ بعرض تلك المقدمة السريعة مخاطباً صاحبته على طريقة الجاهليين فى الخطاب فى المقدمات، وقد اختار صاحبته أو زوجته فى هذا الخطاب حتى يبثها فلسفته التى اقتنع بها ، ولم يصنع صنيع أولئك الذين توجهوا بالخطاب إلى ضمائر التثنية ، حرصاً على الرفقة فى رحلاتهم فى جوف الصحراء ، فهو هنا ليس بصدد حرصاً على الرفقة فى رحلاتهم فى جوف الصحراء ، فهو هنا ليس بصدد الصحبة ولا هو بحاجة عملية إليها ، ولكنه فى موقف يحتاج فيه إلى جمهور يعرض عليه فكره ومبادئه وقد اتخذ من زوجته هذا الجمهور الذى يتحدث إليه ، متخذا من اسمها لحناً موسيقياً عذباً ، يردده من خلال التكرار الواضح فى مطالع الأبيات الخمسة الأولى ثم فى بيتين موزعين بعد ذلك بين أبيات القصيدة .

ويغلب على المقدمة طابع التعميم حتى ليصح اعتبارها مقدمة حكمية ، عرض من خلاها ما اقتنع به من المواقف ، وصاغ فيها خلاصة ما انتهى إليه

مصورا ما ارتضاه لنفسه في حياته ، وكانت أدانه – وهذا طبيعي - في فن الحكمة تلك الصيغ التقريرية المباشرة بعيداً عن الإغراق في التصوير الذي دأب عليه الشعراء وتنافسوا حول البراعة فيه .

فمقدمة القصيدة خطابية حكمية ، تقود إلى الموضوع بشكل مقبول وموضوع الشاعر هنا هو الفخر بكرمه ، وما حوله من صفات استطاع توظيفها فى خدمة القصيدة ، وكان فيها من الطرافة ما فيها ، خاصة حين عرض موقفه من جارات قومه ، وعلاقته بهن .

ونظراً لطبيعة المقدمة - على هذا النحو - كان من السهل - ومن الطبيعى أو أيضا - أن تتداخل بشكل واضح مع الموضوع ، دون حاجة إلى ربط مفتعل ، أو إلى ما يسمى بحسن التخلص ، أو جودة الانهقال إلى الموضوع ، فلم يكن حديث الحكمة إلا صدوراً واقعياً عن تلك الروح الاجتماعية التي ارتضاها عقد القبيلة ، وارتضاها معه حاتم أيضاً ، فكان طبيعياً أن يقود هذا التوافق إلى ربط المقدمة بموضوعها ، دون حاجة إلى ذلك الافتعال الذي قد نقع عليه حين يلجأ الشعراء - في موضعات بعينها - إلى نمط من الربط الصناعي بين مقدمات قصائدهم وموضوعاتها ، وهو ما نأى عنه حاتم انطلاقا من كل ما هو ذاتي في هذه القصيدة.

#### **(r)**

ويظل من السمات الفنية البارزة عند حاتم في الصياغة حرصه المستمر على الاستطراد في الحديث حول موضوعه مرات عديدة ، وهو ما يمكن تبريره خاصة إذا تعلق الموقف بفضيلة الكرم التي أدار الحوار حولها ، فما راح يتجاوزها حتى يعود إليها ثانية وثالثة ، حتى أصبحت الصفة موطن جذب له باستمرار يكفى لكشف عمق واقعه النفسي إزاءها .

كما يبدو من هذه السمات البارزة في القصيدة أيضاً ذلك التكرار الذي يمكن أن نتلمسه في المعاني والصيغ ، الأمر الذي يبدو منتشراً منذ المطلع ، فما إن بدأ الشاعر بخطاب (ماوية) حتى ألح كثيراً على تكرار اسمها ، وهو موقف سحبه بعدها على كثير من معانيه التي كررها ، خاصة فضيلة الكرم ومتعلقاتها ، منذ

راح يصوغها في شكل حكمة في البيت الثاني ، إلى عرضها في شكل تقريري لحدث يقوم به في البيت الثالث ، إلى تفصيل أبعاد الموقف سلباً وإيجاباً في البيت الرابع ، إلى تصوير اقتناعه بخلود الصفة بعد موته وفنائه في البيت الخامس ، إلى توظيف الصفة في فخره بنفسه في البيت الحادي عشر ، إلى التفصيل في عرض مشهد العطاء في البيت الثاني ، إلى استبدال التصوير بالتقرير حولها في البيت الثامن عشر.

ومن خلال هذا التكرار استطاع حاتم أن يرسم الأبعاد الحقيقية لتلك الفضيلة كما ارتضاها لنفسه وترسخت فيها ، وكما شهد له بها قومه ، فحاولوا الاقتداء به من خلال تمثّلها ، وممارستها على نهجه فيها ، وانطلاقا من حواراته حولها .

وإلى جانب التكرار يبدو ما حرص عليه احاتم، من عرض المواقف التقريرية - المباشرة ، على ما فيها من وضوح وبساطة ، فجاءت - في معظمهابمنأى عن الإغراق أو الغموض والتعقيد ، إذ بدت وليدة البيئة البدوية التي عاش الشاعر واحداً من أبنائها في وسائله وأدواته التصويرية ، وهو لم يلجأ إلى التشخيص، إلا في صور نادرة جداً ، كما فعل في تلك الصورة التي رسمها لماله، وقد أهين حين سلّطت عليه يداه في البيت الثامن عشر ، وتجسيد ما لبسه قومه من صروف الدهر وتقلباته في البيت السادس عشر .

وعلى أية حال فقد بدا حاتم ابناً مخلصاً للحياة البدوية باراً بها ، صورً انتماءه إليها ، وولاءه لها ، وأكد حرصه على دستورها وتقاليدها ، حتى انعكست روح الإخلاص في صوره حين جاءت سهلة مباشرة ، وكأنها راحت تستجيب هي الأخرى لصوت البيئة الجاهلية بما فيها من ذاك الوضوح وتلك البساطة .

لقد وضع حاتم فى الرائية أصول فلسفته الاجتماعية بشكل واضح الدلالة على تمسكه بها ، وعدم الاستعداد لتجاوزها أو إغفالها أو إعلان الصراع إلا فى سبيلها ، ولذلك لم يتردد فى تكرار تلك الرؤية ،الحاتمية، فى غير رائيته من القصائد الأخرى ، وإن كانت الرائية – من بينها – تظل قادرة على احتواء تلك الفلسفة ، بدليل ما تردد من تأثيرات مختلفة ، تركتها فى صور شعراء آخرين في العصور الأدبية التالية ، فكانت خصوصية عطاء حاتم بلا من ولا زجر تتردد

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_

بنفس الوضوح عند المرار الفقعسى وإن كان نقلها إلى موضوع المدح في قوله عن ممدوحه:

يُعطى الجنوبلُ ولايُرى في وجنهنه خليله مَنْ ولا شنستم (١)

وإذا هي عند المرار أيضا:

إذا سلم السارى تهلل وجهه على كل حال من يسار ومن عُسْر (٢)

كما وجدت ظاهرة الموت بهذا الشكل الذى صوّره حاتم سبيلها إلى كثير من الشعراء تأثّراً به في نفس المشهد ، فمن حاتم إلى عبيد بن أيوب نجد الأخير يقول:

إنى لأعلم أنى سيوف يتركنى صحبى رهينة تُرب بين أحُبجَار فيردا برابية أو وسَطَ مقبرة تسقى على رياح البارح الذارى (٣)

وهى صورة تعكس مدى تأثير حاتم فيمن تلاه ، لا فى إطار الحس الغيبى فحسب ، بل فى تلك الصورة المحسوسة التى رسمها للقبر من واقع انفعاله ومخاوفه .

وكذا في موقفه من الدهر تتردد ملامح هذا التأثير عند عبيد الله بن الحر في قوله:

حلبتُ خلوف الدهر كهالا ويافعا وجرَّبْتُ حتى أحكمتنى التجاربُ (٤) وكذا قوله:

717

<sup>(</sup>١) شعراء أمويون ٢/٤٨١ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱/۱ه .

<sup>(</sup>٣) شعراء أمويون ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱/۹۸ .

شريدا ويوما في الملوك مسوِّجا (١)

أرى الدهر لي يومين : يوما مطردا

وثالثة في قوله:

ويومأ ترانى شاحب اللون أغبر (٢)

ويوماً ترانى في رحساء وغسطة

بل إن حانماً ترك رصيداً حتى فيما صاغه من تقرير حرص فيه على ضمان شهادة الأقوام له بالثراء ، بما لتلك الشهادة فى نفسه من دلالة على شدة الحرص القبلى على الاتساق مع القبيلة ، فإذا التقرير يجد سبيله على ألسنة غيره من شعراء متأخرين ، على نحو قول الفرذق مفتخراً .

بني الكلب أني رأس عزٌّ وكاهله (٣)

وقمد علم الأقبوام حبولي وحبولكم

وهي عند قيس لبني مقرونة بطلب السؤال في قوله :

وبين التّـراقى واللهاة حـريق فبعضُ لبعض فى الفَعال لنوق وهل ملّ رحلى فى الرفاق رفيق (4)

كأن الهوى بين الحيازيم والحشا فإن كنت لما تعلمى العلم فاسألى سلى هل قلانى من عشير صحبتُه

وهى عند الأخطل أيضا مكررة مرة فى قوله على المستوى الفردى: وهى عند الأخطل أيضا مكررة مرة فى قوله على المستوى الفردى: وقسد علمَتُ افناء تغلب اننى نُضَارٌ ولم انبُتُ بقرقرةِ أثلا (٥)

414

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۸۹ه .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۰٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق .

<sup>(</sup>٤) ديوان قيس لبني ١٣٠ . الحيازيم : ج حيزوم وهو وسط الصدر ، التراقي : العظام التي بين شمرة النحر والعائق .

<sup>(</sup>ه) ديوان الأخطل ٣٣٢/٢ الأفناء: الفروع ، النضار: ما نبت في الجبل ويكون خشبه صلبا . القرقرة: الأرض المطمئنة اللينة وخشبها خوار. الأثل: شجر لا ثمر له ولاشوك .

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_\_

وعلى المستوى القبلي العام يعكسها قوله:

ويوم الحسم قد علمت مَعَدُ حصدناكم كما حُصدَتُ ثمودُ وايسام لسنسا ولسهم طوال يعضُ الهامَ فيهن الحسديد (١)

بل ربما تكشف مزيد من إعجاب الشعراء بشخص حاتم من خلال فلسفته ، فسجّل بعضهم ذلك صراحة في شعره ، من مثل ما أورده المرار الفقعسي حول سلوكه مع ابن العم على ذلك المنهج الحاتمي، في قوله :

ولا تدرأتُ بالدُّرء الذي قَــبَلي على ابن عُمي والمولى له غيرٌ (١)

وما زال واحد أمه يشغل الشاعر في حديثه عن وجد أمه ، وخوفها عليه ، وهو من ينقذه حاتم ، ويصوره قيس لبني مع تطويع الصورة لموقفه الغزلي :

فماً وجدت وجدى بها أم واحد بواحدها ضمّ عليه صفائح (٣)

وعند الفرزدق يتردد حديثه الصريح عن حاتم في قوله :

أبا حساتم مسا ه حساتم، في زمسانه بأفسط جسودا منك عند العظائم

أو قوله:

على ساعة لو كان في القوم دحاتم، على جوده ضنَّت به نفس حاتم (٤)

وهى اعترافات صريحة تجعل من شخص احاتم، محوراً لمقارنات بعيدة المدى تنتهى إلى نتيجة واحدة حول عظمة مكانته في هذا المجال.

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ٢٤/٢ه .

<sup>(</sup>٢) شعراء أمويون ٢٧ه . تدرأت على الرجل : إذا تعززت عليه .

<sup>(</sup>۲) قیس لبنی ۷۵

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق ٢/٥٤٥ .

وعلى مستوى حسن الجوار الذي أكّده حاتم في تجربته ، راح الأخطل يصور قريبا من نفس المسلك ما عالجه قوله:

تحمل أصحاب الأمور العظائم عن الجار بالجافي ولا المتناوم (١)

وما أنا إن جار دعاني إلى التي ليسمعني والليل بيني وبينه

وعن الضيف والجار من نفس المنطق يذهب الغرزدق في فخره بقومه إلى أنهم:

والأثقلون على الأعداء ميزانا وأمنع الناس يوم الروع جيرانا (٢)

الأحملون فما خفت حلومهم والمعجلون قرى الأضياف إن نزلوا

وإذا كانت فكرة المستنبح ورفع الناس للسارين قد عُرفت لدى حاتم ، حين وضع أصولها حتى عرف بها ، فقد أصبحت مصدراً يستقى منه الشعراء نظائر لها: فيظهر البيت الموطأ المعروف عنه لدى المُسطل في قوله:

عند الحماية لا كَنُّ ولا وَعقُ (٣)

موطأ البيت محمود شمائله

كما يظهر رفع النار الذي عرف عنه أيضا لدى الأحوص في قوله:

أَلْفَى بأرفع تلِّ رافسعسا نارى أحنو عليه بما يُحنّى على الجار(٤)

عودتُ قومي إذا ما الضيف نبهني عُقر العشار على عُسْرى وإيسارى إنى إذا خسفسيَتْ نارُ لُمْسرملَةٍ وذاك إنى على جارى لذو حدب

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٦١١/٢ . العمالة : الكفالة . الكن :البخيل .

<sup>(</sup>٤) ديوان الأحوص ، الوعق : السئ الخلق الشرس ،

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_

ثم يمند منطق الكرم الذى أصل له حاتم بهذا الشكل المطلق الذى لايهتم فيه بطبيعة السائل ، حتى وإن كان من البخلاء ، بل لا يهتم حتى بحالته هو بين الفقر والغنى مما يلفت انتباه الشمردل فيصوغ على نهجه قوله :

مسالی واترك مسالَه مسوفسورا فكفی بذاك لسائلی تذكیرا (۱) إنى لأبذل للبخيل إذا اعتبرى وإذا طلبت ثواب ما آتيت

وفي حالتي فقره وغناه يقول الشمردل حول الكرم والعطاء بنفس المنطق الحاتمي:

تعالوا على إخوانهم وتعظموا من الذُلُ قن في الأنام تقسم (٢)

من الناس أقوامُ إذا صادفوا غني ً وإن نالهم فـقـرُ مَـضَـوا وكـانهم

ولم تقتصر تأثيرات حاتم أو امتداده على مستوى تلك الأبيات المفردة أو الصور الجزئية المتناثرة ، ولكنها تظل رهنا بطرح صور أكثر وضوحا وتعددا .

(1)

فإذا ما تجاوزنا مستوى الأبيات إلى اللوحات الكبرى استطعنا التعرف على حاتم مرات كثيرة في عصر الإحياء لدى شعراء بنى أمية ، إذ نستطيع أن نتلمس خطاه في لوحة الإغائة التي رسمها الأخطل قائلا (٣):

بصوتى فاستعشى بنضو تزعما سحابة مسود من الليل أظلما إذا نبه المبلود فيها تعمعما ومستنبح بعد الهدوء دعوتهُ فحاء وقد بلت عليه ثيابَهُ وفي ليلة ما ينبحُ الكلب ضيفها

<sup>(</sup>۱) شعراء أمويون ۲/۲ه .

<sup>(</sup>٢) شعراء أمويون ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٢/٩٩٥ .

فنبهت سعدا بعد نوم لطارق فلما أضاءته لنا النار فاصطلى فقلت لهم هاتوا ذخيرة مالك وإنى لحسلال بى الحق أتقى

أتانا ضئيلا صوته حين سلما أضاءت هجفا موحشا قد تهشما وإن كان قد لاقى لبوسا ومطعما إذا نزل الأضياف أن أتجهما (1)

صحيح أنه يعرض فلسفة الكرم في صورة قصة رجل تحير بالليل فنبح لتجيبه الكلاب ، ولكنه لم ينأ عما درج حاتم على تصويره من صورة «المستنبح» وفخره بجبن كلبه الذي اشتهر به ، وأذيع عنه ، ثم تأمل بنية الصورة الحاتمية بعد ذلك من خلال سحابة الليل السوداء القاتمة ، وكيف بلل مطرها ثياب المستغيث ، وكيف كان الصوت وسيلة المغيث إليه ، وكيف أدت النار مهمتها في إضاءة الليل المظلم والاصطلاء من برده القارس ، وكيف قدم الأخطل ضروب القرى لضيفه من ملبس ومأكل دون أن يتجهم أو يضيق به ، فبدا شديد الاحتذاء لمنهج حاتم في كل مناحي موقفه .

بل إن صور حاتم تصبح منقذا لكبار السراء في أزماتهم الفنية ، وكأنه المرجع الأول في صفات الكرم التي يصح نقلها وبادلها بين موضوعي الفخر والمدح ، فقد يضيق الممدوح أحيانا بتصوير الشعراء له بشكل نمطى مكرر ، كما حدث فيما قاله عبد الملك بن مروان : يا معشر الشعراء تشبهوننا بالأسد الأبحر ، والجبل الوعر ، والملح الأجاج ، ألا قلتم كما قال كعب الأشقرى في المهلب وولده :

لقد خاب أقوام سروا ظلمة الدجى يؤمون من نال الغنى بعد شيبه ولكنكم با آل بكر بن وائل

يؤمون عمرا ذا الشعير وذا البرً وقاسى وليدا ما يقاسى ذوو الفقر يسودكم من كان في المال ذا وفسر

<sup>(</sup>١) استعشى: قصد ، تزعمه : ضعف رغائه ، المبلود : الثقيل البليد ، التضور : البعير أنضاه السفر ، سعد : غلام الأخطل ، الهجف : الجافي ، الموحش : الذي بات مع الوحش إشارة إلى الجوع ، تهشم الجلد : يبسه على عظامه ، مالك : ابنه ، ذخيرته : ناقة نحرها له ، الحق: حق الضيافة ، تجهم : استقبل بوجه كريه ،



### هو المانع الكلب النباح وضيفه حميص الحشا يرعى النجوم التي تسرى(١)

صحيح أن التعامل التصويرى مع الكلب النابح ، وذوى الوفر من المال لا يعد حكرا على حاتم دون غيره ، ولكنه كان تمهيدا للموقف الفنى فى كل هذه الصور التى استوحاها من فنه أولئك الشعراء الذين أضافوا من خلالها جديدا فى عالم المدح بعد أن حوروا الصور المنقولة عن حاتم ونقلوها من باب الفخر الفردى.

كما يبدو حرص حاتم على المزج بين الكرم والبشاشة ، أو التسامح فى حالة العطاء هادياً لكثير من الشعراء للسير فى نفس الاتجاه التصويرى ، وقد يتحول الموقف أيضا إلى صورة كاملة على النحو الذى رسمه الشمردل اليربوعى فى قوله:

وقد علمت وإن خفّ الذى بيدى ولا يؤنَّبُ أضسيسافى إذا نزلوا ونُكرم الضيف يغشانا بمنزلة نبيتُ نلحفُه طورا ونُغُسِفُهُ

أن السماحة منى والندَّى خُلُق ولا يكون خليلى الفاحش النَّزقُ تحت الجليد إذا ما استنشق المَرَقُ شحم القرى وقراح الماء نغتبق (٢)

فإذا هو يتخذ مقومات صورته من السماحة والندى فى صورتيهما الدائمة كفلسفة حياة وليست مواقف طارئة فى حياته ، ثم يفصل ما أجمله فى منهج حاتمى فى استقباله لضيفه بعيدا عن قبح اللقاء أو فحش القول ، بل يكرمه بكل سبل القرى من ملبس ومطعم مهما كانت قلة ماله .

ويبدو الأخطل - كما رأينا - من أكثر شعراء عصر الإحياء إعجابا بفلسفة حاتم واحتذاءً لفنه ، وتأثرا بلوحاته التي راح يعيد النظر فيها ، ليطرحها من جديد مضفياً عليها من فنه الخاص بأبعاده الاجتماعية والدينية الجديدة ، ولكن حاتما لايزال واضحاً بفكره وفلسفته أيضا في تصور الأخطل في لوحته التي يقول فيها مفتخراً وقد ملاً عليه عالمه :

<sup>(</sup>۱) شعراء أمويون ۲/۹/۲ .

<sup>(</sup>Y) شعراء أمويون ١/٣٦٥ .

أعاذلتى السوم ويحكما مهلا ذرانى تَجُدُ كفى بمالى فاننى وإذا وضعوا بعد الضريح جنادلا وأبكيتُ من عُتبان كلَّ كريمة أعاذل إن النفس فى كف مالك ذرينى فلا مالى يردُّ منيستى وليس بخيلُ النفس بالمال خالدا رُبَّ من يخشى نوائبَ قومه ويارُبُ غسساد وهو يُرْجى إيابه

وكُفًا الأذى عنى ولا تُكثرا عذلا ساصبح لا استطيع جودا ولا بُخلا على وخليت المطية والرّحلا على فاجع قامت مشقّقة عُطْلا إذا ادعا يوما أجابت له الرّسلا وانى أرى حيا على نفسه قُفْلا ولا من جواد ميّتا فاعلَمى هُزلا وريّب المنايا سابقات به الفعلا وسوف يلاقى دون أوبته شغلا (١)

فإذا أردت التدقيق في أركان الصورة التقيت دهاتم من خلال الأخطل في حواره مع العاذل ورفض اللوم والإصرار على الإنفاق والعطاء انطلاقا من الإدراك الواعي لحتمية الموت الممثل في صورة القبور والجنادل وانصراف الرفاق عبر المطايا والرحل ، وعندئذ يفقد المال قيمته إذ لايرد المنية ولا حتى يؤجلها ، ولا يبقى لصاحبه منه إلا الذكر بسبب ما أنفقه منه لا ما بخل به على سائليه ، حتى يضفى على الموقف بعض الصيغ الحكمية التي تطبعه بطابع العمومية والشمول حول فناء البخيل وخلود الكريم ومفاجأة المنايا وحتمية القضاء .

وعلى هذا النحو تعددت ملامح الرصيد الفنى لحاتم لدى الشعراء المتأخرين، حيث راحوا ينسجون صورهم، وقد اقتنعوا بفلسفة حياته كما صاغها، وبقيت لهم قدراتهم الخاصة على التحوير، أو التعديل، والإضافات حسب طبيعة المصادر التصويرية، والقدرة على الابتكار، وإخراج الصور، وبقى الذى لابد أن يسجل لحاتم هنا من خلود مع عصور الأدب المختلفة، خلّده مسلكه الاجتماعي بما

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ٢/٢٧٪.

أجابت الرسل: أي أجابت النفس رسل ربها.

فيه من تطرُّف آخذه عليه عذاله ولائموه في جيله ، ولكن وعى الشعراء بتفوقه في هذا المسلك قد أوقع بعضهم أسير الصورة الفنية كما رسمها مقتنعا بفكره ، وسالكا مسلكه متخذا منه القدوة وباحثا في فلسفة كرمه عن المثل العليا .

(4)

وتتعدد أشكال الصراع على مدار القصيدة ، وتتسع دائرتها وتضيق طبقا لتنوع موقف الشاعر إزاء كل ما حوله ، ابتداء في ذلك مما كرر رسمه من صور صراعه مع المال ، وهو صراع ينهيه لصالحه لأنه السيد المتحكم فيه ، فهو الذي يحكم على ماله بالفناء وهو الذي يهينه في سبيل العطاء حتى يتخلص من صراعه معه إلى حيث يريد .

بل لعل الشاعر لا يحس ضخامة ذاته في موقف آخر قدر إحساسه به في هذه المنطقة الصراعية التي يحس فيها ضربا من الاسترخاء النفسي وهو ما يتوج بإرضاء النفس والسائل معال.

فإذا ما ظهر السائل على الساحة لم يكن طرفا فى الصراع بقدر ما بدا دافعاً وراء تعميق صراعات النفس الداخلية خاصة إذا لم يجد الشاعر ما يعطيه ، وقد بات لزاماً عليه أن يعطى وإلا تغلب على موقفه وخرج من صراعاته بتلك المصارحة التى يطرحها أمام سائله وكأنه يطلب منه التجاوز عن رفضه وتبرير ذلك الرفض باعتباره استثناء سلوكيا وليس قاعدة ، ولا هو مؤشر لبخله فى يوم ما.

وتتعدد الصورة الصراعية فى هذا الجانب على المستوى المعنوى حين يعرض انقسام النفس بين العطاء والمنع ، فإذا هو بين خيارين : إما أن يبين للمنع سببا وجيها يقنع به سائله ، وإما أن يعطى فيبش فى وجه سائله دون أن يعقب عطاءه أيًا من صور المن أو الأذى .

وحين يتأمل الشاعر لوحة الغيبيات تراه يعيش صراعات أخرى يعكسها موقفه إزاء الموت وفيه ينتهى إلى ضرب من الاستسلام الكامل ، وهو ما يتسع فى مجال التقرير والتصوير ، كما يزداد اتساعا حين ينتقل إلى صراع الأحياء جميعا مع مشهد الموت ، وكيف لايصبرون على لقائه ، بل كيف يؤثرون سرعة الفرار

من مشهد القبر حتى وإن دفن فيه منهم أعز الرفاق .

وهنا يصور أيضا صراع الرفقة والصداقة أمام لوحة الموت ، وكذا صراع البخل والكرم في خلال لحظة الموت الحاسمة لينتصر بالضرورة للوحة الكرم التي حرص عليها وتبناها .

ثم يأتى صراع الفقر والغنى فى السلوك الحاتمى وهو ما أردفه الشاعر مراراً بالشهادة القبلية ، وانطلق منه إلى توزيع صورة المال فى يده بين أوله وآخره من خلال والزاده ووالذخره كما صوره . وهو يعمد إلى مزيد من التفصيل حول صراعات المال مع مجون عصره بين خمر وميسر وبين خصوصية منطقة الكرم لديه ليستكمل المشهد بمزيد من التصوير لصراع التصعلك والغنى ، وكذا صراع الدهر فى داخله بين العسر واليسر ، وبين اللين والغلظة ، ثم صراع النفس إزاء عطايا الدهر بين البغى والظلم ، أو القناعة والتواضع .

وضروب أخرى من الصراعات يتوقف عندها الشاعر كلما تأمل ذاته وعلاقاتها الداخلية ، فهى لاتكاد تخلو من تلك الصراعات ففى مقابل حديثه عن الرفاق ، أو اتساقه مع الصيغة الاجتماعية فى قومه ، يعرض صراع الذات مع العاذلات على حد تعبيره وعندها يؤثر الإصرار على الإنفاق والعطاء بلاحساب .

واستكمالا لصورة تلك الصراعات الداخلية ينتهى الشاعر إلى التحيز الواضح لذلك السلوك الاجتماعي المتحضر الذي يحكم علاقاته بالجار عامة ، وبجاراته بصفة خاصة على مستوى غض الحواس جملة عن نساء جيرانه ، وهنا تهدأ صراعات النفس أمام لوحة الكرم وما أحاط بها من تلك العفة والمروءة وحسن الجوار إلى غيرها من ملامح الحس الحضاري التي استطاعت أن تتجاوز لغة العصر التي ترجمها غيره من الشعراء في معظم الأحوال .

## آ- الحس الحضاري والديني

وصاحب هذا الانجاه ومُمنَّلُه هنا عدًى بن زيد العبادى ، وهو ينتمى إلى إحدى القبائل العربية التى اجتمعت على النصرانية ، وهى قبيلة تميم ، كان جده أيوب قد هرب من اليمامة خوفاً من دم أصابه فى قومه ، فنزل الحيرة ، واستطاع أن يبنى له مركزا فى المدينة وعند ملوكها . وعلى هذا أتيحت لعدى الفرصة لكى ينشأ فى أسرة مستقرة ، وفى واقع حضارى تقرب فيه إلى البلاط الفارسى ، واحتل مكانة مرموقة عند كسرى .

فمن حيث النشأة بدت نشأة عدى مختلفة عن غيره من شعراء القبائل ، وعلى ذلك برزت مقومات ثقافته مختلفة في جوانب منها عن ثقافتهم ، وإن اتفقت في كثير منها معهم أيضا ، فقد تعرف عدى جيدا على لغة آبائه من العرب وإلى جوارها تعرف على الفارسية لغة الحاكمين في الدولة . وأتيحت له فرص الارتحال إلى القسطنطينية برسالة من قبل كسرى إلى قيصر الروم ، وبهذا مر بالشام وتعرف على حواضر الحضارات المختلفة ، وأفاد من رحلاته كثيرا في تكوين ثقافته ، وتوسيع آفاق فكره ، بقدر ما رأى وما سمع . وربما كان عدى على عادة شعراء العصر – قريبا من بيئته على تحضرها وسهولة الحياة فيها ، وترفها ، مما انعكس – وهو طبيعي – في فن الشعر عنده ، فكان شعره وثيقة تاريخية ولغوية لحياة متميزة ، عاشها في قصور المناذرة والأكاسرة .

وكان لعدى دوره فى فن الشعر بما له من سمات خاصة ، تكشفها قصائده من ناحية ، ومن ناحية أخرى ترك أثرا واضحا فى شعر الأعشى أسلوبا وتصويرا، خاصة فى فن الخمرية الذى عرف به الأعشى ، بل إن تأثيره يمتد على حد تصور بروكلمان – إلى التأثير فيمن عرفوا بالخمر والمجون فى العصور المتأخرة ، مما يؤكده تأثر الوليد بن يزيد به . وإلى جانب حديثه الخمرى شاعت فى شعره كثير من الصور الكثيبة التى تبلورت حول التفكير فى الموت والفناء . وشاء قدره أن يقضى فترة طويلة من حياته فى سجن النعمان وكان لها أن تؤثر فى فكره ، وأن يتلون شعره بذلك اللون القاتم ، بالإضافة إلى موقفه كشاعر من شعراء

النصارى من الجاهليين ، لم يشك أحد في نصرانيته كما تطرق الشك إلى غيره من الشعراء من هذا الجانب .

وعلى هذا تحللت نشأة عدى وحركته فى شبابه من قيود الحياة القبلية التى رسف فى قيودها جُلُ شعراء العصر ، ولم يكن همه قصرا على الصراع الاجتماعى كما صنع طرفة وغيره من أبناء القبائل ، ولكنه سلك اتجاها آخر أصبح فيه قريبا من مجتمع الحضارة ، فتكيف معه ، وأفاد منه ، وعلى أساس ما أفاده صدرت لوحاته الفنية معبرة عن نمط جديد من حياة العصر له سماته الخاصة وتمايزه فكان للنمط الحضارى تأثيره فى شعره لغة وصورة فلم يقف كثيرا عند التعقيد والصعوبة ، بل آثر السهل والواضح ، وأضاف إليه – أحيانا – بعض الألفاظ الفارسية ، وعنده خفت حدة الصراع فى ظلال هذا الحس الحضارى .

وقد أدار عدى كثيراً من شعره حول ظروف حياته قبل سجنه ، فنظم من مشاهد الطبيعة وخمره وغزله لوحات كثيرة ، وبعد سجنه راح ينظم شعرا حزينا باكيا يتناسب مع حالته النفسية ، ويخوض موضوعات الشكوى والاعتذار والعتاب، ومع قصيدته الدالية قد يبدو الحوار أكثر وضوحاً من خلال التطبيق وفيها يقول :

(١) أتعرف رسم الدار من أم مَسْعبد

(٢) ظلَلْتُ بها أُسْقَى الغرام كأنما

(٣) فيبالك من شوق وطانف عَبْرة

(٤) وعــــاذلة هُبتُ بليل تلومُني

(٥) أعَاذلُ إن اللوم في غيسر كُهنه

(٦) أعاذل قد أطنبت غير مصيبة

نعم فرماك الشوق بعد التسجلًد سقتنى الندامة شربة لم تُصرد كست جَيْب سربالى إلى غير مُسعد فلما عَلَتْ في النوم قلت لها : اقصدى على ثنى من غسيك المتسردد فإن كنت في غي فنفسك فارشدى

تراجع ترجتمه وأخباره في مقدمة ديوانه بتحقيق جبار المعيبد (١١ -- ١٨) .

<sup>(</sup>٢) سقاه الخُمر صردا أي صرفاً ، سربالي : ثيابي

<sup>(</sup>٤) غلت : زادت ، أقصدي : أقلي ،

<sup>(</sup>٥) كنهه : حقيقته . ثني : هوة الشئ المثني مرتين وأراد اللوم المتكرر عليه .

وإن المنايا للرجال بمرصد وأبعده منه إذا لم يُسَدد كفاحا ومن يكتب له الفوزيسعد وطابقت في الحجلين مَشَى المقيد إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد وما أشتهى منه وما خف عُودى وغدورت إن وسدت أو لم أوسد عتابي فإني مُصلح غير مفسد عتابي فإني مُصلح غير مفسد عن الحي لا يرشد لقول المفند تروح له بالواعظات وتغسسدي رجال أت من بعد بُؤسي باسعد منى تُغوها يَغُو الذي بك يقتدى منى تُغوها يَغُو الذي بك يقتدى في منازد المطالب وازدد

(۷) أعاذل إن الجهل من ذلة الفتى (۸) أعاذل ما أدنى الرشاد من الفتى (٩) أعاذل من تكتب له الناريلقها (٩٠) أعاذل قد لاقيت ما يزع الفتى (١١) أعاذل قد لاقيت ما يزع الفتى (١١) أعاذل مسا يدريك إلا تظننا (١٢) ذرينى فما لى ما تقدم من ردى (١٣) وحُمت لميقات إلى منيتى (١٣) ولوارث الباقى من المال فاتركى (١٤) وللوارث الباقى من المال فاتركى (١٥) أعاذل من لايصلح النفس خاليا (١٥) كمفى زاجسوا للمسوء أيام دهره (١٧) بليت وأبليت الرجال وأصبحت (١٨) فعما أنا بدع من أناس حوادث (١٨) فعفسك فاحفظها من الغي والحنى (١٩)

(٢٠) وإن كانت النَّعماءُ عندك لامرىء

<sup>(</sup>٨) يسدد : يوفق .

<sup>(</sup>٩) كفاحاً : مواجهة ومقابلة .

<sup>(</sup>١٠) يزع: يزجر. الحجل: القيد أراد أنه صار من كبره يمشى كالمقيد.

<sup>(</sup>١٢) عودي : زائري عند مرضي .

<sup>(</sup>١٣) الميقات : الأجل ، همت : حضرت ،

<sup>(</sup>١٥) المفند : الملوم والمكذب .

<sup>(</sup>۱۷) أبليت : امتحنت ، أبليت : اختبرت ،

<sup>(</sup>١٨) بؤس : ج بؤس .

<sup>(</sup>١٩) الخني : القحش في الكلام .

فلا ترجُها منه ولا حفظاً مَشْهَد وقُلُ مسئلمسا قسالوا ولا تنسزند فسعف ولا تاتي بجسهسد فستنكد جمدير بتمسفيه الحليم المسدد بحلمك في رفق ولمسا تُشُـــدُد ورائم أسسبساب الذي لم يُووّد أصاب بمجد طارف غير منتلد ستنشعبه عنوها شعوب لملحد وما اسطُّعْتُ من خير لنفسك فازدد متى ما يُن في اليوم يَصرمك في غد فكلُّ قدرينَ بالمقدارن يقسسدى وإنْ كيان ذائحيسر فيقيارنه تَهْسَدى وقيام جُناةُ الشير للشير فياقُبعُد ولا تعسُّحُب الأُرْدَى فستردى مع الرِّدى وذا الذَّم فاذمُمه وذا الحمد فاحمد وبالبذل من شكوى صديقك فامدد

(٢١) إذا مسا امسرز لم يُرْجُ منك هوادةً (٢٢) إذا أنتَ فاكَهتَ الرجال فلا تلعُ (٢٣) إذا أنت طالبت الرجال نوالهم (٢٤) وإيَّاك من فَـــرْط المزاح فـــإنه (٢٥) ستُدرك من ذي الفُحش حقَّك كله (٢٦) وسسائس أمسر لم يستسنهُ أبُّ له (۲۷) ووارث مسجمد لم ينَلُه ومساجمه (۲۸) وراجي أمسور جُسمة لَنْ ينالَها (٢٩) ولا تُقْصِرَنْ عَنْ سَعْى مَا قَدْ وَرَثَتَهُ (٣٠) وعددٌ سواه القولَ واعْلَم بأنه (٣١) عن المرء لا تسأل وسلُ عن قرينه (٣٢) فإنْ كانَ ذا شرُّ فجانبه سُرْعَةً (٣٣) إذا مسا رأيتَ الشسر يبسعتُ أهله (٣٤) إذا كنتَ في قوم فصاحب خيارهم (٣٥) وبالعدل فانطقَ إن نطقتَ ولا تلُمْ (٣٦) ولا تُسلِّح إلا من ألام ولا تسلُّمُ

<sup>(</sup>٢١) هوادة : صفح ، المشهد : المكان المخوف ، فاكهت : مازجت ، لا تقلع : لاتجنزع أو لاتضجر، تزنّد : ضاق بالجواب ، ورجل مُزند : سريع الغضب .

<sup>(</sup>٢٦) رائم الشئ : مريده .

<sup>(</sup>٢٧) الطارف: الحديث ، المتلد: القديم.

<sup>(</sup>٢٨) تشبعه . تهلكه . شعوب : المنية .

<sup>(</sup>٣٣) ببعث أهله : يثيرهم .

<sup>(</sup>٣٦) لما الرجل: شتمه.

من اليوم سؤلا أن يسوءك في غد ضنينا ومن يبخل يُدَلُ ويُزهد أعف ومن يبخل يُلمُ ويلَهُ لله فأرض ، من لا يُصلح الأمر يُفسد قدوارع من يصب عليها يُخلَد فلا تغشها واجلد سواها بمجلَد يغلب عليه ذو النّصير ويُضهَد إذا حضرت أيدى الرجال بمشهد من الأمسر ذى المعسورة المتسردد على بليل نادبانى وعسودى (۳۷) عسى سائل فى حاجة إن منعته (۳۸) وللخلق إذلال لمن كان باخلا (۳۹) وللبخلة الأولى لمن كان باخلا (۴۹) وللبخلة الأولى لمن كان باخلا (٤٠) وأبدت لى الأيام والدهر أنه (٤١) ولاقيت لذات الفتى وأصابنى (٤٢) إذا ما تكرهت الخليقة لامرىء (٤٣) ومن لم يكن ذا ناصر عند حقه (٤٤) وفي كثرة الأيدى عن الظلم زاجر (٤٤) وللأمر ذو الميسور خير مغبة (٤٤) ساكسب مجدا أو تقوم قيامتى (٤٧) ينعن على مسيت ويعلن رئة

<sup>(</sup>٢٩) رجل ملهد : مستضعف ذليل .

<sup>(</sup>٤٢) الخليقة : الخلق والسجية ، لاتغشها : لا تفعلها ، مجلد : وجمعها مجالد وهي خرقة تمسكها النائحة إذا ناحت بيديها ،

<sup>(</sup>٤٣) يفهد : يقهر .

<sup>(</sup>٤٥) مغبة : عاقبة ،

<sup>(</sup>٤٧) المسعد : الذي يفرح بموته .

(1)

إذ يرسم عدى لوحة فنية ناضجة تكتمل فيها فلسفة حياته وتنكشف طبائع صراعاته ، وأول ما يلفت النظر فيها أنه تجاوز صراعات غيره من شعراء الجاهلية ، حين جعل القصيدة كلها خالصة لبيانها وتصويرها ، باستثناء المقدمة ، صحيح أننا نجد زهيرا من حكماء الجاهلية ، ولكن ما صاغه في معلقته من فلسفة وحكمة لم يتجاوز خاتمة القصيدة التي دان لها الشاعر الجاهلي بكثير من حسه ومشاعره . وصحيح أننا نجد عند طرفة رؤية صادقة لصراعه اليومي في حياته كنموذج لفتي العصر الأول ، كما انتهى به خياله ووجدانه وفكره ، ولكن صورة طرفة ما زال ينقصها حكمة الشيوخ ، وامتداد الزمن مع تجارب أخرى للحياة هي أكثر نضجا وعمقاً بالمضرورة .

ومن هنا يأتى تمايز هذه القصيدة لدى عدى وتأتى أيضا أهميتها من حيث محتواها الفكري الذى يكشف عن طبيعة شاعر خبر الحياة فى مرحلتين من حياته، وجرب حلوها ومرها معا وتعرف على بدويها وحضريها ، حريتها وسجنها ، فلاشك أن تعدد لوحات حياته قد سمح له فنيا ، أن ينهض برسم تلك اللوحات المتصارعة التى لايكتمل بعضها إلا بالبعض ، بلا تناقض أو تنافر ، لأنها تصدر عن خط نفسى واحد ، راح يشملها من أولها إلى آخرها ، موفرا لها تلك الوحدة الكلية التى تنتهى إلى بلورة الرؤية من منظور واحد متجانس ، يتسق مع واقع الشاعر – بكل أبعاده – كل الاتساق .

إن ما سجله طرفة من حوار فلسفى حول لذة فتى العصر ، وجدله وصراعه حول قضيته مدافعاً إزاءها يُعدُ مرحلة سابقة فى حياة عدى ، لم يقف عندها طويلا ، بل اكتفى بمجرد الإشارة والتلميح إليها هنا ، حين قال :

# ولاقيت لذات الفتى وأصابني قوارع من يصبر عليها يُخلّد

ولكنه لم يكتف من واقع حياته بفلسفة تلك الفترة ، لما فيها من قصور ، لم يكتمل إلا بتعدد التجارب ، واستمرار صراعات الشاعر الإنساني مع الزمن ، وهي



صراعات لا تنتهى به إلا إلى ذلك الاستسلام والضيق الذى قد يفرض على القصيدة عناصر سلبية ، على نحو ما صور زهير في قوله:

# منمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسام

ولكنه الصراع الذي يفرض على الشاعر أن يبعث صيحات متعددة ، تبدو متلاحقة ومتصارعة أيضا ، وتأخذ أشكالا مختلفة بين التقرير والتصوير ، بين عرض الماضى وتجارب الحاضر ، بين النصح والإرشاد والتوجيه من خلال واقع معاش وتجربة حية ، إلى نحو ذلك من أبعاد اجتماعية تنتهى إلى رسم سلوكيات الحياة في صورتها المثالية كما يتمناها الشاعر ، بشكل إنساني مطلق عام ومجرد ، يمكن أن يكون للفرد منهج حياة ، يسن له طبيعة علاقاته مع مجتمعه ، ومن هنا تتعدد جزئيات لوحاته ، لنراها موزعة بين الحس الغيبي والحس الاجتماعي معا .

(1)

فى الجانب الأول يرصد عدى ما يبدو من حرص الموت على ترقب البشر باستمرار ، وما كتب للبشر بعده من ثواب ، أو عقاب ، يتمثلان فى الجنة أو النار، وكذلك اعترافه بسطوة الزمن وانهزامه أمامه ، وتسليمه بأنه مصدر العبرة والعظات . وفى الجانب الثانى تتكامل سلوكيات الحياة من خلال قصيدته ، فكأنه يسن قوانين العلاقات الاجتماعية كما ينبغى أن تكون بين الفرد ومجتمعه ، فهو يدعو إلى الكرم إيماناً منه بحتمية الفناء الذى يفرض نفسه على الإنسان وماله مقياساً اجتماعيا معتدلاً من خلال الآخرين ، فلا يطلب منهم ما ليس فيه ، كما مقياساً اجتماعيا معتدلاً من خلال الآخرين ، فلا يطلب منهم ما ليس فيه ، كما يدعو إلى احترام الفرد لذاته فى ضجيج الحياة الاجتماعية وصخبها ، على ألا يفحش فى القول وطلب الحاجة ، وألا يظلم ذوى القربى أو أن ينتمى إلى جماعات يفحش فى القول وطلب الحاجة ، وألا يظلم ذوى القربى أو أن ينتمى إلى جماعات الشر ، إيماناً منه بدور الخليل فى توجيه صديقه ، وأن يكون عف اللسان بعيدا عن الذم ، إلا ما يصدر رداً على ذم يوجه إليه ، وأن يقدم لغده قبل يومه ، ومنه يندفع فى طريق الخير بلا حساب ، فما يقدمه فى يومه قد ينتظر حصاده فى غده ، ثم فى طريق الخير بلا حساب ، فما يقدمه فى يومه قد ينتظر حصاده فى غده ، ثم ينهى لوحته بما بدأها به من حديث الموت . ولا شك أن السعى وراء نشر هذه وينهى لوحته بما بدأها به من حديث الموت . ولا شك أن السعى وراء نشر هذه

الأبيات قد يفقدها كما كبيراً من جمالها وروعتها ، في هذا التركيب أو النسق الذي ورد تقريريا في معظمه ، حتى استطاع فيه عدى أن ينسج خيوط تجاريه بدقة واضحة ، فلم يترك الحكمة تفرض نفسها بلا دليل من وقائع حياته ، أو اعتراف بموقفه من الزمن ، بل انتشرت المواقف مضفية على الصيغ الحكمية ظلا دقيقا من الواقعية المقنعة .

#### (٣)

وعلى المستوى الفنى استطاع عدى أن يقدم للقصيدة بما يتناسب مع موضوعها وإن أورد فى مقدمته ما يشى بتقليديته ، ويشف عن تشبثه بالمنهج الثابت للقصيدة الجاهلية ، فلم يتخل عن حديث الافتتاح ، ولكنه استغله بشكل جيد، إذ أدخله فى نسيج الخط النفسى الواحد الذى انتشر فى القصيدة فحكمها ، وشد أبياتها ، وأفكارها ، حتى توافرت لها وحدتها الكلية . وفى المقدمة ما يوحى بأن حديث التجارب والحكم سوف يأتى بعدها ، فيشغل عدى منها بالتجلد ، ورفض الغى ، والعذل واللوم ، تمهيداً لتقعيد ما يقوله ، ليطرحه فى شكل قانون اجتماعى ، لا يلام عليه ولا يعدل الناس .

ولا يزال الحس الدينى من الظواهر التى تلفت النظر فى القصيدة ، الأمر الذى يُردُ إلى الشيب الذى انتاب نفسية الشاعر من ناحية ، وإلى تجاربه فى الحياة بما أتيح له فيها من وسائل اللهو ، والترف ، والضيق ، والسجن ، من ناحية ثانية ، ثم تمسكه بأهداب النصرانية التى برزت فى موقفه من الغيبيات من ناحية ثالثة .

وعلى هذا التقت فى قصيدة عدى أرصدة مختلفة متنوعة من تجارب الحياة ، تجتمع كلها حول حوار حكمى واحد ، هو ما انتشر فيها وساد بين أبياتها ، كما تلتقى فى أرصدة فنية برزت فى الأداة ، حيث سجل ولاءه لتقاليد القصيدة فى حديث الافتتاح ، وأجاد فى عرض الصور الحكمية من خلال الحديث التقريرى المباشر الذى انتشرت فيه الصيغ الخطابية بين الأمر ، والنهى ، والرجاء ، إذ يبدو الشاعر وقد أحس حاجته إلى المباشرة ، وعدم الإغراق فى التصوير ، فى مثل هذا الموقف ، فلم يصدر فيه عن قصور ولا عجز فى خياله ، بقدر ما طوع

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_\_

حديثه لموضوعه بشكل أكثر صدقاً وأقرب إلى الواقعية .

ولعل الأمر الآخر الذي يلفت النظر عنده يبرز حول سهولة اللغة ووضوحها بالشكل الذي وردت به ، مما يعكس حسّ الحضارة التي عاشها الشاعر ، فأثرت فيه وفي صياغته الجمالية ، وكأنه بهذا الشكل قد استجاب لما طرحته عليه طبيعة ثقافته اللغوية ، وفكره الديني ، وخبرة حياته المتنوعة ، ليرسم في النهاية تلك اللوحة التي اتسعت أبعادها ، من خلال الاستطراد الذي كان وسيلة من وسائل فنه، حين كرر كثيرا من معانيه من باب الرغبة في تأكيدها ، والاطمئنان إلى ترسيخها، وإرضاء الإلحاح النفسي الذي يتنازعه ليدفعه إلى مزيد من ذلك التوكيد.

وعلى هذا النحو الحضارى رسمت القصيدة صورة متعددة الأجزاء فكانت بوتقة التقى فيها الظرف الحضارى الذى عاشه عدى ، مع واقعه النفسى والزمنى، مع ماضيه الذى أدخله خيطاً فنيا يربط جزئيات القصيدة ، وينشر عليها ظلاله من حين إلى آخر . ويبقى للشاعر نفسه أنه تحوّل إلى الموقف الإيجابى فى الحياة يدعو إليه ، ويدعمه بتقريراته المختلفة التى يسعى من خلالها إلى الإقناع بصحتها، بل بضرورتها فى الحياة الاجتماعية بكل مشكلاتها وصراعات الأحياء فيها .

(1)

وعلى مستوى التصوير الفنى كأداة لا تخلو منها القصيدة ركن عدى - بشكل منسع - إلى التقرير خضوعا لطبيعة موضوعه ، واستجابة منه لطبيعة الإبداع والتلقلى في تلك المواقف الخطابية ، ومع هذا تظل ملامح الصور التشبيهية تنشر ظلالها بين أبيات القصيدة فهو يسقى الغرام ، كأنما سقته الندامة شربة لم تصرده ، والمشى في الحجلين ، كمشى المقيده ، وعلى المستوى الاستعارى تشغله صورة المنايا التي رآها ، تترصد الرجال ، وأيام الدهر التي صورها وهي «تروح بالواعظات وتغتدى ، وموقفه من الرجال يقوم على البلاء والابتلاء وهو يرى الشر ، وبعث أهله ويقوم إليه جناته ،

وإن كان المستوى التصويري هنا يظل نادراً بالقياس إلى أبيات القصيدة التى ناهزت الخمسين ، كما تلتقى ندرة الصور مع سهولة اللغة ، وتقريرية العبارة ، وجميعها لها مبررها الغنى والاجتماعي لدى عدى ، فلم يكن ليصدر عن عجز فنى فى هذا كله ، بقدر ما صدر عن إدراك واع لطبيعة موضوعه ، وبدت استجابته منطقية لما هو بصدده من تقارير التجارب التى استخلصها من حياته ، مرة على سبيل العرض من خلال الماضى المحقق الذى رفض فيه اللوم ، زيادة فى التأكيد ، فكرر العاذل تسع مرات فى أبيات المقدمة موزعاً الأفعال فيها بين المضى والأمر المطلق ، ومازجا الحدث الفردى المحقق بالحدث المفترض ، على عموميته واحتمال وقوعه بشكل عام ، ولا مبرر هنا لحصر الأفعال بين المضى والأمر والمضارعة ، فهى تنتشر فى كل أبيات القصيدة ولكن المهم أن تلك الأفعال فى التتصوير مما يتطلبه الموقف الحكمى الذى عرضه الشاعر ، وبدا شديد فى المحتكاك به والمعايشة له .

وبذا استطاع عدى أن يحقق أكثر من ازدواجية في القصيدة منذ جمع فيها بين موقفين متصارعين زمنيا في حياته ، كما التقى فيها التيار البدوى واستمر تأثره به ، مع صراعه مع مؤثرات الحياة الحضارية التى أسهمت في سهولة لغته سرداً وتصويراً ، وأخيرا عكس فيها تجارب الحياة المحسوسة وصراعاتها مع حس الغيب بما فيه من التفكير في سلوك الإنسان ومصيره ، فالتقى في ذهنه صراع مشهد الحياة مع مشهد الموت ، مما انتهى به إلى التركيز الوجداني على قضية الموت التي راح يستعد لها رافضا الدنيا ، زاهداً في كثير من مغرياتها الفانية ، الأمر الذي دفع منالينو، إلى تصوير موقف عدى كزاهد ، حيث جعل من شعره مؤثرا حقيقيا في شعراء العصور التالية ، إذ يمتد بذلك التأثير إلى أبي العتاهية وغيره من شعراء الزهد في عصر بني العباس .

(4)

وتتنوع صراعات الشاعر وتتعدد صورها منذ يستوقفنا منها صراع العاشق فى المقدمة بين الشوق والتجلد ، ثم بين الصبر والمنادمة فى محاولة يائسة لتخفيف حدة أزمته التى لايعرف لها الشاعر نهاية .

ثم يأتى صراع الملوم مع اللائم وهو يرفض اللوم بعنف ، وهنا ترد الإطالة المتميزة في رسم الصورة التي يتصارع فيها مع لائمها (٤ – ١٢) ، فيراه لوما في غير موضعه (٥) ، ولا يجد مبررا له بين الرشد وبين الغي ولا بأى من مقاييسهما (٦) ، ولا يكاد يصمد أمام أي من الحكم التي يستعرضها الشاعر حول الفتى والمنايا والرشاد والنار والفوز ، وتجربة الأنا في الاحتكاك بواقع الحياة ، ثم تخاذلها أمام الموت وسطوته ورهبته .

وهنا ينتقل الصراع إلى المنطقة الحرجة أمام الموت ، وعندها يغلب على الذات طابع الاستسلام ، وروح الانهزام (١٢ - ١٤) ويبنى مقوماتها على مشهد الردى ، المنية ، الميقات ، التوسد ، الوارث الباقى ، مما يكفى لبيان أقصى صور ذلك للاستسلام .

ومنه إلى صراع النفس بين الصلاح والفساد يتحاور الشاعر (١٥) ثم صراع مع الدهر الذي يعظ ويرشد وأمامه أيضا لا يبقى سوى الإجابة والاستسلام والعجز عن التكافؤ والمقاومة (١٦) ثم يعود بعدها ثانية إلى صراع النفس بين الفضائل والرذائل أو ما اصطلح عليه الشاعر من خلال معجمه الواقعي بين النقاء والخنى والغي وبين الرشاد والصلاح (١٩) ، ثم تلك الصراعات الذاتية بين وراثة المجد أو استحداثه واكتسابه (٢٧) ، وكذا الصراع النفسي إزاء نيل المطلب بين السهولة والصعوبة (٢٨) ، أو ذلك القرين المتناقض بين الخير وبين الشر (٣١ - السهولة والصعوبة (٢٨) ، أو ذلك القرين المتناقض بين الخير وبين الشر (٣١ - المتضادة داخل النفس البشرية (٣٨ - ٣٩) إلى غير ذلك من مجمل الصراعات المتضادة داخل النفس البشرية (٣٨ - ٣٩) إلى غير ذلك من مجمل الصراعات بعيد .

# 22222222

الباب الثالث بين الندرة والشيوع

الفصل الأول: نماذج شائعة:

١- الغزل وصراع الإمارة .

٢- بين الفروسية والغزل .

٣- الانتصار القومى

الفصل الثاني: لوحات نادرة:

١- الإنصاف.

٢ - رصيد التجارب .

٣- النموذج التصويري .

خاتمة : (حول البنية الفنية للقصيدة الجاهلية في ضوء علاقتها بمستويات الصراع)

# الفصل الأول نماذج شائعة

- ١- الغزل وصراع الإمارة .
  - ٢- الفروسية والغزل .
    - ٣- الانتصار القومي

#### ١- الغزل وصراع الإمارة

ويرتبط المشهد بامرئ القيس بن حجر بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور .... (١) وأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير أخت مهلهل وكليب ابنى ربيعة التغلبيين ، ويكنى امرؤ القيس أبا الحارث ، وأبا وهب ، وكان يقال له «الملك الصليل» كما قيل له أيضا «ذو القروح» .

ينتهى نسبه إلى بلاد بنى أسد ، ويروى أن أباه حُجْراً كان له على بنى أسد إتاوة في كل سنة مؤقتة فغبر ذلك دهرا ، ثم بعث إليه جابيه الذي كان يجيبهم فمنعوه ذلك فأخذهم بالعنف وقاتلهم ، وتعددت مواقفة العدائية منهم حتى قتل ، ثم أتى خبره امرأ القيس وهو مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه بالنرد ، فقيل له : قتل حجر ، فلم يلتفت إلى قول القائل ، وأمسك نديمه فقال له امرؤ القيس : اضرب فصرب حتى إذا فرغ سأل الرسول عن أمر أبيه كله فأخبره فقال: الخمر على " والنساء حرام حتى أقتل من بني أسد مائة وأجز نواصى مائة (٢) ويرتحل امرق القيس ليستعدى بكرا وتغلب طالبا منهما النصر على بنى أسد ثم لجأ إلى ابن عمته عمرو بن المنذر ، ولما امتنعت بكر بن وائل وتغلب من أتباع بني أسد خرج من فوره إلى اليمن فاستنصر أزْد شُنوءة فأبوا أن ينصروه وقالوا : إخواننا وجيراننا ، فنزل بقيل يدعى مرثد الخير بن ذي جدن الحميري وكانت بينهما قرابة فاستنصره ، واستعداه على بني أسد فأمده بخمسمائة رجل من حمير ، ومات مرثد قبل رحيل امرئ القيس بهم .. وكثرت الأخبار والروايات بعد هذا حول رحلات امرىء القيس في تلك الفترة الكثيبة من حياته ، إذ يروى أن المنذر طلبه فهرب ، ونزل بالحارث بن شهاب ، ثم نزل على سعد بن الضباب الإيادي ، والمعلى بن يتم ، ثم ببني نبهان ، ثم نزل بعامر بن جوين ، ثم بحارثة بن مرة ثم بعمرو بن

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته وأخباره في الأغاني ٧٧/٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) كان من عادات العرب إذا أسر الرجل منهم آخر وأراد أن يمن عليه جز ناصبيته وأطلقه فتكون الناصية عنده فخراً.

جابر الذى وفد على السموأل ، وطلب إلى السموأل أن يكتب له إلى الحارث ليوصله إلى قيصر دس له عنده الطماح حتى سمه بحلّة خلعها عليه .

وأياً كانت مسيرة امرىء القيس فى حياته بعد مقتل أبيه فقد تحوّلت عما درج عليه قبل مطلب الثار ، إذ بدا شابا غزلا ساعده على لهوه نشأته فى بيت ملك وسيادة وإمارة ، فتوفرت له حياة مترفة آثر فيها أن يغترب عن مجتمعه إيثاراً لفلسفة اللذة التى التمسها فى الغزل والخمر ومغامراته فى جوف الصحراء، وكم تمنى أن تدوم له تلك الحياة ولكن نعى أبيه جاء فاصلا بين المرحلتين ، فصدمته التجربة وأفاق منها على قوله المشهور ، صغين أبى صغيرا ، وحمّلنى دمه كبيرا ، لاصحو اليوم ، ولاسكر غدا ، اليوم خمر ، وغداً أمر ، فكانت بداية الصراع بين ما جبلت عليه نفسه من لهو وبين متطلبات الواقع الجديد .

وكما كثرت الروايات حول استنصار امرىء القيس القبائل حتى يثأر لأبيه فقد كثرت أيضا حول الفترة الأولى من حياته . حيث أخلص فيها الهوه ومجونه ، وأسرف فى تصوير مغامراته الغزلية المختلفة كما عاشها . وربما بالغ فيها حتى اصطر أبوه إلى خلعه وطرده ، ولكنه آثر أن يعيش طريدا صالا فى جوف الصحراء يجتر تجربة الغزل ويصورها فيجيد فيها ، حتى وضعه ابن سلام فى الطبقة الأولى من الشعراء ، ووصفه بأنه كان أحسن أهل طبقته تشبيها ، وحين أعجب به ابن رشيق لفت الأنظار إلى غزلياته التى عرف بها ، ووضعت مقياساً أعجب به ابن رشيق لفت الأنظار إلى غزلياته التى عرف بها ، ووضعت مقياساً من مقاييس مكانته الفنية ، فابن رشيق يسجل له السبق فى بعض الصور التى استحسنها من بعده الشعراء فحاكوه فيها فقال أنه ،أول من لطف المعانى ، واستوقف على الطول ، ووصف النساء بالظباء والمها والبيض ، وشبه الخيل بالعقبان والعصى ، وفرق بين النسيب وما سواه من القصيد ، وقرب مآخذ الكلام بالعقبان والعصى ، وفرق بين النسيب وما سواه من القصيد ، وقرب مآخذ الكلام فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه (٢) .

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ٥٥.

<sup>(</sup>٢) العمدة ١/٥٥ .

الديوان ٢٧ - ٢٩ ، الحماسة البصرية ١٦٢ .

وهكذا سجل ابن رشيق من المحاور الغزلية لامرىء القيس حديثه الطللى ، ومنهجه فى عرض مقاييس جمال المرأة العربية من وحى البيئة ، وإخلاص القول فى النموذج النسيبى الذى وضع أصوله للشعراء من بعده ، وهو بذلك يرصد دوره الغزلى بعيدا عن ذلك الصراع المرحلى الذى عاشه مرة قبل مقتل أبيه ، ثم مرات بعد مقتله إزاء مطلب الثأر له ، يقول فى لاميته المشهورة :

وهل ينعَمَنْ من كان العُصُر الحالى قليل الهسموم ما يسيتُ بأوْجَال ثلاثين شهسه أفى ثلاثة أحسوال الح عليسها كلُّ أسحم هطال الح عليسها كلُّ أسحم هطال وحيدا كجيد الرئم ليس بمعطال إذا انحرفت مُونحَة غيرُ متُفال كبرتُ وأنْ لا يشهد اللهو أمثالي بيسشرب أذنى دراها نظر عَسال مسموع حباب الماء حالاً على حال سمو حباب الماء حالاً على حال الستَ ترى السَّمار والناس أحوالي؟

(۱) آلا انعم صباحا أيها الطلل البالي (۲) وهل ينعمن إلا سعيد مُخلد (۲) وهل ينعمن من كان آخر عهده (٤) ديار لسلمي عافيات بذي الحال (٥) ليالي سلمي إذ تُريك مُنصبا (٥) ليالي سلمي إذ تُريك مُنصبا (٢) لطبفة طي الكشح غير مُفاضة (٧) الا زَعَمت بسباسة اليوم أنني (٨) تنورتها من أذرعات وأهلها (٩) نظرت إليها والنجوم كانها (١٠) سموت إليها بعد ما نام أهلها (١٠) فقالت: سباك الله إنك فاضحي (١١) فقلت : يمين الله أبرح قاعدا (١٢)

<sup>(</sup>٤) عافيات : عفت ودرست ، ذو الخال : جبل ببلاد غطفان ، الأسحم : السحاب الأسود : الهطال المطر الدائم الشديد الهطول .

<sup>(</sup>٥) المنصب: الثغر المستوي النبت. المعطال: الخالي من الحلي وليس به إليه حاجة لجماله دونه.

 <sup>(</sup>٦) المفاضعة : العظيمة البطن غير مفاضعة : ضمامرة البطن ، المتفال : التاركة للطيب حتى تقبح
 رائحتها .

<sup>(^)</sup> أذرعات: بلد على حدود الشام.

<sup>(</sup>١٢) أبرح قاعداً: أي لا أبرح ماكثا لديك لا أخرج.

ولم أتبطن كاعبا ذات خَلَحال خيلي، كُرة بعد إجفال على هيكل فيسهد المراكل جوال له حَبجَباتُ مشرفات على الغال كريانٌ مكان الرّدف منه على دال صيود من العقبان طاطات شملالي وقد جَحرت منه تعالب أورال لدى وكرها العنابُ والحشفُ البالي كفاني - ولم أطلب - قليلٌ من المال وقد يُدركُ المَحد المؤثل أمسالي

(۱۳) كسانى لم اركب جسواداً للذة (۱۶) ولم أسبا الزّق الروى ولم أقل (۱۵) ولم أسبا الزّق الروى ولم أقل (۱۵) ولم أشهد الحيل المُغيرة بالضّحى (۱۲) سليم الشّظاً عبل الشوى شنح النّسا (۱۷) وصم حوام سا يقين من الوجى (۱۸) كانى بفَتخاء الجناحين لقوة (۱۸) كانى بفتخاء الجناحين لقوة (۱۹) تخطف خزّان الأنيعم بالضّحى (۲۰) كان قلوب الطير رطباً ويابساً (۲۰) فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة (۲۲) ولكنما أسعى لمحد مُؤنّل

<sup>(</sup>١٤) سباً الخمر : اشتراها . الروي : الملوء . الإجفال : الانهزام والإقلاع بسرعة عن المكان .

<sup>(</sup>١٥) الهيكل: الفرس الضخم ، الفهد: الغليظ ، المراكل: مؤضع الركل يعني الجانبين ، جوالًا: نشيط سريع في إقباله وإدباره .

<sup>(</sup>١٦) الشظي : عظم صنغير في يد الفرس ، إذ تحرك قيل شظي الفرس ، عبل : ضخم ، الشوي: القوائم ، النسا : عرق من الورك إلي الكعب ، ووصفه بالشتخ لأن ذلك أصلب له . الحجبات : ما شرف علي صفاق البطن من وركي الفرس ،الغال : يريد الغائل وهو عرق عن يمين أصل لذنب وشماله أي أنه مشرف الكفل .

إذا تبدأ اللوحة بعرض حوار نفسى عميق حول الطلل ، حين يتوجه إليه الشاعر بتحية الصباح ، وكأنه وجد فيه ما يتسق مع حالته النفسية الكثيبة ، مما دفعه إلى عرض ما يتعارض مع الحزن من السعادة والخلود لمن خلت حياته من الهموم ، ليعاود الحديث حول الطلل ثانية على سبيل الاستطراد الذي يكشف مزيداً من واقعه النفسى بما يشوبه من اضطراب وتمزق .

وما إن يتجاوز الشاعر تلك المقدمة الحزينة حتى ينطلق إلى عالم الغزل بما فيه من رحابة تلتقى فيها مقاييس الجمال مع انفعالات الشاعر وعواطفه إزاء عالم المرأة ، وهو يبدو صريحا فى لوحته الغزلية مما يميز عالمه الفنى وواقعه النفسى ، دون أن يعنى هذا أن غزله الحسى لابد أن يكون عكسا مرآويا لكل الأسماء التى ترنم بها فى إطار تجاربه ومغامراته .

وتتعدد مقاييس الجمال على نحو ما تنعكس من خلال عينى الشاعر ، حين يمعن النظر والتأمل في صاحبته ، فيعرض من جمالها الجيد والكشح والرشاقة ، على نحو ما ينفيه عنها من أن تكون مفاضة على غرار ما تراءى له أيضا في المعلقة :

#### مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترانبها مصقولة كالسجنجل

ويأبى الشاعر إلا أن يستمتع بذلك الجمال فيرفض الشيب ، ويصيق به ، وينفر منه ، كما يتنكر للزمن حين يأتى بذلك الحديث الاعتراضى الذى يصور فيه أمنيته فى استمرار التجربة الغزلية التى يعيشها إذ لازال يجتهد فى الوصول إلى فتاته حتى يتمتع بتلك الرؤى الجمالية : الأمر الذى يتغلب من أجله على كل صعاب الطريق ومشقاته ، وعندئذ يبدأ فى تحريك اللوحة من لحظة سكون وتأمل ورصد هادئ للمظاهر الجميلة ، إلى بداية حركة ، وتصوير مغامرة يبدو الشاعر بطلاً يوجهها إلى حيث يريد .

ومع المغامرة تبدو صورة فتاته من بنت ذلك الوسط الأرستقراطى الذى لا يعرف للمرأة عملا ، فهى مخدرة مخدومة ، يقوم الحراس على باب خبائها ، ولا يكاد يسمح للرجال بالدخول إليها ، إلا حين يأتى ذلك البطل الغزل ، فيسجل براعته ومهارته فى تجاوز الأحراس حتى يتم له معها اللقاء ، وعندئذ تعود الأحداث إلى الثبات ثانية ، ليدير الشاعر معها حواراً طويلا لا يريد له انتها ، فيصر على التغزل فيها ، ويمزج المشهد الغزاى بكل ما يسعده من مشاهد أخرى ، فيصر على التغزل فيها ، ويمزج المشهد الغزاى بكل ما يسعده من مشاهد أخرى ، فيدخل الخمر عنصرا تصويريا فى اللوحة ، ومن خلالهما معاً يجد ذاته ولذته ، في نشوته الغزلية ما يلتقى مع حالة السكر التى يجدها فى كأس الخمر ومتعة السكير. وعلى عادة شعراء العصر لم يستطع امرؤ القيس أن ينصرف عن الفروسية والبطولة ، فى وقت بدت فيه تلك الفروسية وسيلته للوصول إلى عالم المرأة من خلال المغامرة ، بل لعلها وسيلته أيضا للوصول إلى قبلها . ثم إن فى فروسيته ما يدفعه للإعجاب بغرسه التى يصورها ، بل يكاد يتغزل فيها لتكمل للمشهد كل جزئياته وهنا يصل الصراع إلى قمة خاصة إذ تتصارع تلك الفروسية الغزلية مع فروسية الثار لدى البطل المقاتل الذى بات عليه أن ينتقم لأبيه من خلالها أيضا . فروسية الثار لدى البطل المقاتل الذى بات عليه أن ينتقم لأبيه من خلالها أيضا . فروسية الثار لدى البطل المقاتل الذى بات عليه أن ينتقم لأبيه من خلالها أيضا .

وجاءت البداية الاستهلالية للقصيدة معبرة عن شحنة عاطفية وجدت سبيلا كافيا إلى الإسقاط النفسى على العالم الخارجى من خلال تلك التحية ، وذلك التقرير الحكمى إيذانا بالوقوف على الطلل ، وإرهاصاً للتخلص من تلك الأحاسيس الكليبة التى يعيشها الشاعر .

فما إن عثر على الطلل حتى رمز إلى شدة إلحاحه على السعى خلف المرأة باعتبارها محوراً له ، لايتردد في تجاوز المشقات في سبيل الوصول إليه . ولا يتورع الشاعر – شأنه في ذلك شأن شعراء الجاهلية – أن يكرر نفسه كلما اقتحم عالم الجمال ، واستوقفته مظاهره في عام المرأة ، ألم تكن صوره صادرة عن واقع نفسي واحد ، أو متشابه على الأقل ؟ . ومع بداية المغامرة يستعين بالحس القصصي الذي يتسق مع حركته الأخرى ، وما فيها من فكرة البطولة المزدوجة بين الشاعر وصاحبته ، وما يستتبع هذا من ضرورة تبين المشهد لعرض اللوحات الحسية التي أعجب بها ، ومحاولة طرح عواطفه من خلال حوار يديره معها ، فإذا هو يستعين ببعض عناصر القص ، استجابة للموقف وتأكيدا له ، وسعيا إلى تصوير كل أبعاده المكانية والزمانية ، بل يأخذ من البعد الزمني ما يؤكد بطولته تصوير كل أبعاده المكانية والزمانية ، بل يأخذ من البعد الزمني ما يؤكد بطولته

حين يغامر إليها في وقت تتعجب فيه من كيفية وصوله سالماً إليها ، خاصة أن الناس من حولها والسمار منهم لم يغادروا الحي بعد .

ويلجأ امرؤ القيس إلى استخدام التشبيه أساساً تصويرياً في لوحته ، وتتعدد تشبيهاته التي التقط أركانها من واقع البيئة . فبدت معطياتها جاهلية تماما ، فجيد صاحبته ،كجيد الرثم ليس بعطال، وهو ينظر إليها والنجوم ،كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال، وكان سموه إليها ،كسمو حباب الماء على حال، ، حتى إذا انتقل إلى لوحة الفرس أخذ بنفس الأداة فكأن ،مكان الردف منه على رال، فإذا اقترب من نهاية الصورة طرق ذلك التشبيه التمثيلي الذي أعجب به النقاد في قوله :

## كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي

كما أعجب به الشعراء المتأخرون ، وراح بعضهم يحاكيه كما عرف عن بشار في ثنائية تشبيهه على نفس النهج في قوله :

## كأن مشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

وبذا نظل لوحات الغزل عند امرىء القيس معبرة عن مسكه فى جانب كبير من حياته قبل أن يقع ضحية التقاليد القبلية التى تلزمه بالثأر لأبيه ، فقد وجد فى حياته الماضية من الفراغ ما أوقفه طويلا أمام عالم المرأة متأملا مستحسنا ، يصوغ من ذلك كثيراً من صوره المتناثرة ، والتى بدا بعضها مرسوما فى تلك اللوحة ، ثم أكمل لها الإطار بجزئيات أخرى تتعلق بذات الأبعاد النفسية التى عاشها من خلال أكؤس الخمر ، وما حمله لفرسه من عواطف بين جوانحه ، ألم يكن الفرس وسيلته إلى المرأة حين يقطع المغامرة على صهوته ؟ وكذلك الخمر ألم تكن مؤثرا يحقق له نشوة وسكراً يقربه من عالم المتعة الذى ينشده ويسعى إليه سعياً . خاصة أنه يحميه من معايشة الصراع الدرامي الحزين الذي يغرضه عليه الواقع ؟

هكذا نظل اللوحات وثيقة الصلة بمعطيات البادية بكل ما أملته عليه من طبيعة التصوير ، وتحديد مقاييس الجمال الحسى ، وطابع المغامرة ، وما تعلق به

\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_\_

من أسلوب القص الذى أسهم فى دفع الأحداث لعرض مزيد من المشاهد التى استكمل بها جوانب لوحته .

**(f)** 

وتبدو الأشكال الصراعية وقدتنوعت لديه على نهجها في كثير من قصائده، فإذا هو يكشف نمطا مبدئيا من صراع النفس البشرية بين السعادة والهموم منذ البداية (٢) ، وبعدها ينطلق ليجمع أطراف صراعاته التي تتنوع ابتداء من تصوير الزمن وكيف يقبع داخل النفس الواحدة لتعاني التمزق بين الشيب ومعاناته وبين اللهو والرغبة فيه والعجز عنه (٧) ، فإذا ما استوقفه الغزل كنمط صراعي بدا حائرا بين مغامراته فيه وما تعكسه من صراعه بين الإصرار على المغامرة أو العدول عنها خاصة أنه يدرك خطرها لما يعرفه من حراس فتاته ومن زحام الرقباء حوله (١١) ، وربما انتهى إلى سبيل للخلاص من هذا الصراع بإصراره على الخروج وخوض المغامرة سعيا إلى الاتساق مع نفسه (١٢) .

وإلى جانب هذه الصور تتبلور اللوحات التى تحكى شخص الشاعر من هذا المنظور الصراعى - وفى إطاره - ابتداء من طرح صور من صراع الفروسية والغزل فى واقع الشاعر (١٣) ، إلى صراع الفروسية والخمر والسكر أيضا (١٤) ، والمعزل فى واقع الشاعر (١٣) ، إلى صراع الفروسية والخمر والسكر أيضا (١٤) ، إلى محاولته لتحديد الغاية التى يرمى إليها لعلها تعمق هذا الصراع أو - على الأقل - تستجمع كل جوانبه تصويرا على نحو ما تصوره بين أدنى المعيشة وقلة المال ومؤثر القناعة وبين أقصى الطموح الذى راح يرمى إليه ساعيا مجدا فكان المجد المؤثل بمثل الصوى التى يراها عبر الطريق الطويل الممتد الذى يطول أمامه ذلك الصراع (٢١ - ٢٢) .

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته وأخباره في الأغاني ١٠٨/٩ وما بعدها .

#### ١- الفروسية والغزل

والفارس الغزل هو المنخل بن مسعود بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكرى، شاعر جاهلى قديم ، كان يشبب بهند أخت عمرو بن هند ، واتهم أيضا بامرأة لعمرو بن هند ، وكان نديما للنعمان بن المنذر ، وكان النعمان نديما أبرش قبيحاً ، وكان المنخل من أجمل العرب ، وكان يرمى بالمتجردة زوجة النعمان ، ويتحدث العرب أن ابن النعمان ضاق به فقتله وقيل حبسه ، ثم غمض خبره ، فلم يعرف حقيقة ما آل إليه أمره ، إذ قيل إنه دفنه حيا كما قيل بغرقه ، وبقى للعرب منه ضرب المثل بفروسيته وغزله (١) .

وفى قصيدته الرائية المشهورة بخفة وزنها يركز المنخل تصويره على فروسيته فى قومه مازجا بين حديث البطوله وحديث المرأة ، وما يدور فى عالمها من الغزل واللهو ، ليتقى ثالوث الفلسفة الجاهلية فى القصيدة حين يكتمل بحديث الخمر فيعرض مشاهد من سكره تتصارع مع غزله وفروسيته فى نفس الوقت :

| نحــو العـراق ولا تحــورى    | (1) إن كنت عاذلتي فــــــري                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| لی واســالی حــبی وخــیـــری | (٢) لاتســالى عن جُلِّ مــا                             |
| بجموانب البسيت الكبسيسر      | (٣) وإذا الرياح تكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بشریج قـدحی او شـجـیـری      | (٤) الفـــيـــتنى هشُ الندى                             |

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته وأخباره في الأغاني ٣/٢١ وما بعدها .

<sup>.</sup> V = 7/Y1 وتراجع قصيدته في الأصمعيات ص ٥٨ ، الأغاني

<sup>(</sup>١) خير بالكسر : الكرم ، لا تحورى : لاترجعي . أحلاس الذكور : قرسان الخيل (الحلِّس : كل شيُّ ولي ظهر الدابة تحت الرحل والسرج) .

<sup>(</sup>٣) تكمشت: أسرعت ، وتروي تناوحت أي تقابلت في زمن الشتاء وقت الأوحال والجدب .

<sup>(</sup>٤) الشريج : أن تشق الخشبة نصفين فيكون أحد الشقين شريج الآخر . هش : خفيف سريع . الشجير : الغريب يعني قدحا ، استعارة وأجاله مع قدح تيمنا به فهو غريب بينها .

#### \_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية

النار أحسسلاس الدور في كل مُحكَمة القسير إن التلبُّب للمسغسير في وارس مسئلُ المسقسور ريجه فن بالنعم الكشيسر ومسائك كدم النحيسر ومسائك كدم النحيسر تنفوم لم تعكف لوور والفوانح بالعسبسر والفوانح بالعسبسر الحسدر في اليسوم المطيسر في الدمسقس وفي الحسرير مسشى القطاة إلى الغسدير كسنفس الظبي البسهيسر

(٥) وفسوارس كساوار حسر (٩) شسدوا دوابر بيست سهم (٩) واستساؤه والبسوا وتلبسوا (٨) وعلى الجيباد المشمرات (٩) يخرجن من خلَل الغيبا (٩٠) يوفُلْن في المسك الذكي (٩٠) يعكُفن مسئل اساود الساود الساود الساود الساود الله (٩٠) ولقد دخلت على الفتاة (٩٠) ولقد دخلت على الفتاة (٩٤) الكاعب الحسسناء ترفُلُ (٩٤) ولشمتها فتندافعت

<sup>(</sup>٥) الأوارد : الوهج أي في الحرب .

<sup>(</sup>٦) النوابر: المأخير (ج دابرة) ، البيض: ج بيضة وهي قلنسوة من حديد ، القتير: رؤوس المسامير يعني دراً محكمة رؤوس المسامير ضيقة السرود .

<sup>(</sup>٧) استلاموا : لبسوا اللامات وهي الدروع . تلببوا : تحزّموا .

<sup>(</sup>٩) وجف يجف إذا أسرع ، النعم : الإبل والشاء ،

<sup>(</sup>١٠) الصائك: اللازق أراد الطيب.

<sup>(</sup>١١) يعكفن : يمشطن شعرهن وضفرنه ، الأساور : الحيات شبه بها الضفائر ، التنوم : شجر. الزور : الباطل أي هن عفيفات ،

<sup>(</sup>١٢) أولئك : يعني الجياد والفرسان . والفوائح بالعبير يعني النساء .

<sup>(</sup>١٤) الدمقس: الحرير الأبيض.

<sup>(</sup>١٦) البهير: الذي يعلو نَفْسُهُ مِن التعب.

\_\_\_\_\_ في العصر الجاهلي \_\_\_\_

ما بجسمك من حسرور فساهدئى عنى وسيسرى ويحب ناقسها بعيرى قدد لها فيه قسسيسر مة بالصغيسر وبالكبيسر وبالمطهسمسة الذكسور رب الخسورنق والسسدير رب الشويهة والبعيسر

(۱۷) فدنت وقالت : یا منخُلُ (۱۸) ما شفٌ جسمی غیرُ حبُك (۱۹) وأحسسها وتحسنی (۲۰) یاربٌ یوم للمنخُل (۲۰) ولقد شسربت من المدا (۲۲) وشربت باخیل الإناث (۲۲) فراذا انتشیتُ فراننی (۲۲) واذا صحوت فراننی (۲۲) واذا صحوت فراننی (۲۲)

<sup>(</sup>١٧) الحرور : حر الشمس ولقحها يعني أثرها .

<sup>(</sup>١٨) سيري: بمعني هوني عليك الأمر

<sup>(</sup>٢١) الصنغير والكبير: يقصد الدينار والدرهم. أن الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٢٣) الخورنق: قصر بظهر الحيرة بناه سنمار في ستين سنة - فيما يقال - للنعمان بن امريء القيس بن عمرو بن عدي . السدير: قصر قريب من الخورنق.

<sup>(</sup>٢٥) هند : هي أخت عمروبن هند أو بنته أو هي هند بنت المنذر بن ماء السماء ، العاني : الأسير .

(1)

على أن لوحة الفروسية في لقائها مع الغزل لم تكن لتظهر لأول مرة عند المنخل ، ولا هي قصر على واحد من شعراء العصر ، بل عرفت لدى كثير منهم على هذا النحو الجدلي ، فقد كانت فروسية عنترة وسيلة إلى غزله ، إذ بدا الموقفان شديدي التفاعل في صورته المشهورة :

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمى فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم

إلى غير ذلك من الصور والمواقف التى تلتقى فيها فروسية الحرب مع فروسية الحب ، إذ بدا الموقف البطولى وقد تعلق بفكرة المغامرة فى كلا الاتجاهين، ومع هذا تبقى لوحة المنخل اليشكرى جديرة بالاختيار والعرض من بين نظائرها . فهى تكشف لنا عن اللقاء الحضارى الذى حققه الشاعر حين تجاوز إطار القبيلة وعقدها . فعاش نديما لملوك من الفرس وشكل علاقات من نمط متمايز . لم ينس فيه القبيلة بل انماز بينها ، ولم يهمل الواقع الجديد بل تصارع معه من خلال تلك المزاوجة التى اصطنعها بين لوحة الفروسية القبلية وبين الغزل الحضارى الذى أسهمت فيه خفة الوزن ورشاقة الإيقاع ومعالجة الصور فى القصيدة .

ويسجل الشاعر – أول ما يسجل – من خلال المخاطبة – أو اللائم على الإطلاق – ما يصطنعه من أسلوبه الحوارى حول أصالته فى قومه ، ثم أصالة قومه بين بقية الناس ، بما عرف عنهم من حسب ونسب وشرف انتماء وكرم ، ومن الاطمئنان إلى رصد الصفات وترصيعها على التوالى ينتقل الشاعر إلى لوحات الفروسية التى تستوقفه من قبل فرسان قومه بما عرفت به خيولهم من أصالة وجرأة فى التقدم للقتال ، وبما اشتهرت به أدواتهم القتالية الهجومية والدفاعية من نفس الأصالة والمضى والصلابة ،فيعرض صورة دقيقة لما يرتدون من دروع سابغة محكمة ضاق سردها ، وقد تلببوا بها ، وتحصنوا من خلال قوتها

ومتانتها ، كما حصنوا رؤوسهم بما ارتدوه من خوذات حديدية عرفت بنفس القوة والصلابة ، حتى انتهى من عرض المشهد البطولى بما أجمله فى صورتهم حين رآهم فيها صقوراً فوق جيادهم الضامرة .

وهنا يجعل الشاعر اللوحة قسمة عادلة بين الفرسان وبين خيولهم ، وقد استوقفه مشهد الخيول لاستكمال إطار الصورة فراح يأخذ من المشاهد اللونية ماتثيره من غبار الحرب وما تحدثه من انتصارات تفوح على إثرها رائحة المسك تبشيرا بالفوز . ومع رائحة المسك يدخل الشاعر المرأة شريكا في المشهد ، ولتصبح محوراً آخر من محاور الفروسية إيذانا بالانتقال إلى مشهد غزلي آخر يجعل بطلته فيه المرأة . وهي هنا تسهم في فرحة الانتصار مع الجياد والفرسان ، ولكنها إجادة التخلص ، وبراعة الشاعر في الانتقال من الفروسية إلى طرح المغامرة الغزلية التي أطال في عرضها .

وينعكس الجانب الغزلى فى تلك الصور الحركية التى تقترب بالشاعر من أن يكون بطلا للمغامرة الهادئة التى يقدم فيها إلى فتاته الأرستقراطية التى تكمل بأصالتها وأرستقراطيتها أصالة خيوله وفرسان قومه وأصالته هو أيضا ، فإذا فتاته تكشف عن غناها وثرائها فى مظهرها المادى ، فهى ترفل فى «الدمقس والحرير» وما إن ينتهى من تصوير مغامرته معها حتى يستكمل مشهد حريته وسيادته من خلال شرب الخمر مركزاً على دائرة تأثيرها فى نفسه ، وكيف تحقق له الإمارة والزعامة التى يتمناها فى أحلام اليقظة ولايريد أن يفيق منها إلى حقيقة واقعه القبلى المرير .

هكذا يبدو الشاعر منقسما على نفسه بين حس الحضارة الذي بهره وأعجب به ، وبين حس البداوة الذي تأصل في نفسه ، ورسب في أعماقه فلم يستطيع عنه انفصالا ولا منه تخلصاً ، فهو يسجل حضارية الرؤية من خلال بداوة أصيلة وجدت في أعماقه رصيدا ثابتا لا يتزلزل بثه في مشاهد الفروسية بكل جزئياتها التي رأيناها ، وكأنه ينتهي إلى حالة من الاسترخاء بعد أن قدم واجبه القبلي وخلص إلى تجاريه الخاصة يجترها بعيدا عن أحزان شباب العصر وما انتابهم من الحزن والبكاء أمام مصائرهم ، ومصائر صاحباتهم في أحاديث النسيب ومواقف الطلل ، فقد بدا الصراع النفسي لديه من طراز خاص .

وهكذا يبدو المنخل وقد تخلص من أزمة الطلل ، وتجاوز منهج البكاء وسكب العبرات وانتمى بسرعة عجيبة إلى عالم الحضارة ، وفيه مزج – بذكاء شديد – بين أصالة تاته استكمالا لكل الملامح السابقة للصورة ، واتساقا معها ، وبين طبيعة مسلكهم الغزلى الذى بدا فيه فارساً عملاقاً يخوض المغامرة فيحقق فيها انتصاراً مزدوجاً من خلال الغزل والخمر معاً .

وليس في حاجة إلى تأكيد هنا ما تتسم به القصيدة من إيقاع صوتى خفيف خفية النجرية الغزلية ، وما استكمل به ذلك الإيقاع من سهولة اللفظ ووضوح الصورة التي بدا التشبيه سيدا فيها في كل المواقف ، فإذا الفرسان ، كأوار حر الناره ، وهو ، مثل الصقور والمسك كدم النحير، ، وفتاته تمشى ، مشى القطاة إلى الغدير، وتتنفس ، كتنفس الظبى البهيره .

ومن هنا بدا المعجم التصويرى مكتسبا من بيئة الشاعر ومعطيات عصره مما يدخله ضمن القاسم المشترك بين الشعراء ، ولاتخفى فيها كثرة المصادر البدوية التى ألحت عليه فبدت أطرافاً فى تشبيهاته التى ألحقها ببعض الكنايات وفيها أظهر ثراء صاحبته من خلال ما ترفل فيه من الدمقس والحرير ، وكشف شجاعة فرسان قومه من خلال ما استلأموا وتلببوا به ، وعبر عن شدة حبه لفتاته من خلال حب بعيره لناقتها ، وقصر يومه معها على الرغم من طول اليوم المطير، وصور سعادته ونشوته من خلال الخمر وإحساسه بإمارته للخورنق والسدير .

وتلتقى هذه الصور الجزئية – على تعدد مستوياتها – فى إطار واحد يضم تجربة الشاعر ، ويكاد يحكمها ذلك اللقاء بين الغزل والفروسية من ناحية ، ونظيره بين البداوة والحضارة من ناحية أخرى ، وإن كانت منطقة الصراع مازالت واردة بين ثنايا تلك المزاوجات .

وإذا كانت لوحة الفروسية قد احتفظت بمقوماتها العربية كما نقلها عن عصره ، فإن لوحة الغزل قد بدت أكثر قدرة على الحركة والتحول ، صحيح أنه يبدو قرينا لامرىء القيس وطرفة وغيرهما من أصحاب المغامرات الغزلية ، ولكنه ركز عدسته على عرض المغامرة الغزلية في ذاتها ، فلم تستوقفه مقاييس الجمال التي استوقفت الشاعرين ، بل اكتفى من جمالها بعرض ثرائها وغناها ، ولم يفصل

منه شيئا إلا ما أجمله في مشهد الظبي الغرير ، بل ربما انصرف عمدا عن تلك المقاييس لأنها أصبحت خاصة بالمرأة العربية من بنات القبائل المحصنات ، والشاعر في رائيته بإزاء التعامل مع امرأة أجنبية عُرف قومها – أول ما عرفوا – بثرائهم الفاحش واستمتاعهم بكل الأنماط المادية من الحضارة .

فمع حضارية الرؤية يبدو موقف المنخل حسيا إلى مدى بعيد ، وهى حسية نحت به نحو القص الذى صاغ من خلاله الأبيات ، حين برزت المغامرة غاية واضحة لاتستهدف التركيز على معالم الجمال بقدر ما تستهدف عرض صورة الشاعر كبطل لقصته ومعه البطلة ، وبينهما يدور الحوار وتتحرك الأحداث من منظور حسى واضح ، حتى ينتهى خط الحدث ، وتنفرج أزمة الشاعر في لحظة الحل أو التنوير التي يسجل فيها رغبته في مزيد من تلك المغامرات خاصة حين يصور نفسه متيما أسير هواها ، ليرمز بذلك إلى سعادته بالموقف ، وأمنيته في معاودة اللقاء .

(1)

وهو يعمد إلى صيغ بعينها تستهدف التعبير عن أشكال الصراع كما عاشها من خلال تجاريه وفلسفة حياته ، بدءا من صراع العذل واللوم وما يقابلهما به من منطق الرفض والضيق والسخرية (۱) ، إلى ما ينطلق إليه من صراع الخمر والفروسية باعتبار ما بينهما من فواصل على المستويين الذاتى والقبلى ، وحتى على المستوى الذاتى بين قمة الصحو وقمة السكر (3-7) ، كما يحكى صراعا في إطار الفروسية وحدها يعكس موقف البطل المحارب بين القتال والشجاعة وبين انتظاره للغنيمة ، وعفة النفس إزاءها (9) ، ليعود أخرى إلى صراع الفارس بين غزله وفروسيته (17) وما بعده) لتتعدد على هذا النسق بقية لوحات صراعه بين ثالوث الخمر والغزل والفروسية ، إلى جانب ما يستوقفه من صراعات داخلية تعكس سلوكه داخل النمط الواحد منها على منهجه في صراعه الغزلى الذي يوزعه بين الصراحة وبين سلوك المتيم سواء أكان ضربا من المعايشة أم ظل قصرا على مجرد زعم يدعيه الشاعر الغزل (70) .

### ٣- الانتصار القومي

واللوحة للأعشى وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل ... ويكنى أبا بصير (١) ، وهو أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم ، وتقدم على سائرهم قياساً على بعض ما روى حول فنه الشعرى ، كما ورد على لسان يونس النحوى حين سئل : من أشعر الناس؟ قال : لا أومر إلى رجل بعينه ولكن أقول : امرؤ القيس إذا غضب ، والنابغة إذا رهب ، وزهير إذا رغب ، والأعشى إذا طرب ، ويبدو أنه حقق تفوقا في شعره الخمرى والغنائي حتى عرف بدصناجة العرب، ، قال فيه أبو عبيدة محاولا تحديد مكانته الشعرية : من قدّم الأعشى يحتج بكثرة طواله الجياد ، وتصرفه في المديح والهجاء وسائر فنون الشعر ، وليس ذلك لغيره، ويقال عنه أيضنا : هو أول من سأل بشعره ، وانتجع به أقاصى البلاد ،وكان يغنى في شعره .

ومع تعدُّد الروايات حول مكانة الأعشى فى الجاهلية ، ومع ما قد يصحبها من تزيَّد أو مبالغات تضخم الموقف لصالح الشاعر – كما هو الحال فى معظم روايات القدماء – إلا أن دلالتها تظل واردة حول حقيقة دوره علماً بارزا من أعلام العصر ، كما شهد له بذلك الرواة والشعراء ، فقد كان أبو عمرو بن العلاء يقدمه ، وقدمه حماد على جميع الشعراء حين سأله المنصور عن ذلك ، وأوصى أبو عمرو الناس بحفظ شعره ، وسئل مروان بن أبى حفصة عن أشعر الناس فقدمه بشعره ، وجعله يحى بن الجون العبدى راية بشار أستاذ الشعراء فى الجاهلية ، كما جعل جريراً أستاذهم فى الإسلام فى قوله فيما رواه عنه أبو الفرج : نحن حاكة الشعر فى الجاهلية والإسلام ، ونحن أعلم الناس به ، أعشى بنى قيس بن تعلبة أستاذ الشعراء فى الجاهلية ، وجرير بن الخطفى أستاذهم فى الإسلام .

وتعددت موضوعات الشعر التى نظم فيها الأعشى ، فعرف بخمرياته ، كما عرف بغزلياته ، حتى روى عنه أن امرأة سألته أن يسبب ببناتها فسبب بهن فزوجهن ، كما عرف بهجائه حتى روى أن رجلا من كلب كان قد هجاه الأعشى ، فأسره ، فاستوهبه منه شريج بن المسؤال . كما عرف بهجائه لعلقمة بن علائة

ومدحه عامر بن الطفيل . ووضع الأعشى النموذج الخمرى أمام الشعراء فى عصره وما تلاه من عصور الأدب وامتد تأثيره إلى أشهر شعراء الخمر فقلاه الأخطل وغيره من شعراء المدرسة الخمرية فى الأعصر العباسية من بعده .

وتظل للوحات المختلفة التي رسمها الأعشى في كل موضوعات الشعر تقريبا سماتها الجاهلية التي تسرع بضمها إلى قصائد عصره ، ليبقى موقفه في لوحة الانتصار القومى متمايزا وبارزا بين بقية المواقف التي شهدها العصر كله ، وهو ما يمكن أن نقف معه عنده في قصيدته الفائية التي صور فيها الانتصار العربي في اليوم المشهور الذي ترنمت به القبائل العربية وأصبح مطماً لانتصارها على الفرس وهو يوم ذي قار .

ويقف النص عند تأمل المشاهد التى انتصرت فيها قبيلة بكر ، فيدير صوره حول رجال من بكر خرجوا غازين يتزعمهم عبد عمرو بن بشر بن مرئد ، فاعترضت طريقهم الرباب وبنو أسد ، فسألهم عبد عمرو أن يدعوه وشأنه ، وأخبره أنه لم يقصد لقتالهم فأبوا إلا مقاتلتهم ، وكان مع الرباب رجل اسمه يزيد بن القحادية (منسوب إلى قحادة أحد فرسان العرب من تميم) وهو الذى يكنيه الأعشى هنا «أبو شريح» ، وكان معه زوجته اسمها «حنقط» ويبدو من النص أن الرجل كان من المحرضين على القتال ، وقد قتل فى ذلك اليوم .

ثم ينتقل إلى اللوحة الأخرى حول الموقعة المشهورة بين الفرس وبكر ، والتى اختلف فى تاريخها بين قائل إنها كانت يوم مولد النبى عليه السلام ، أو قائل إنها كانت عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من وقعة بدر الكبرى ، إلى قائل إنها كانت بعد مقتل النعمان وفى ولاية إياس بن قبيصة الطائى ، وقد بعث النبى عليه الصلاة والسلام ثمانية أشهر ، أو لسنة وثمانية أشهر من ولايته .

كما اختلف أيضا حول أساب يوم ذى قار ، فقيل إن كسرى لما حبس النعمان بساياط حتى مات قبيل الإسلام ، غضب له العرب وكان قتله سبب ذى قار وقيل إنه كان بسبب أسلحة النعمان التى أودعها عند رجل من أشراف بكر اسمه هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود قبل رحلته إلى كسرى ، وقيل إنه كان بسبب غارات البكريين على السواد ، بعد مقتل النعمان ، فوفد قيس بن مسعود على كسرى ، فسأله أن يجعل له أجرا على أن يضمن له على بكر ألا يدخلوا على كسرى ، فسأله أن يجعل له أجرا على أن يضمن له على بكر ألا يدخلوا

السواد، ولا يفسدوا فيه ، فأقطعه كسرى الأبلة وما والاها ، فكان يأتيه من يأتيه من بكر فيرضيهم بالعطاء، وينصرفون ،ولكن ذلك لم يمنع أن يغير بعض سفهائهم على السواد في بعض الأحيان كالذي يروى من أن الحارث بن وعلة والمكسر بن حنظلة قدما في رجال من بكر على قيس ، فاستغلوا عطاءهم وأغاروا على السواد .

وأيًا كانت أسباب ذلك اليوم فقد صوره الرواة منذ أرسل كسرى إلى هانئ بن قبيصة ، يطلب منه رد دروع النعمان وأسلحته ، فرفض ، فبعث كسرى إلى بكر بالجيوش يقودها الهامرز على ألف من الأساورة ، وكان على مسلحة كسرى بالسواد . ومن قوادها من العرب إياس بن قبيصة الطائى ، وكان يحكم على ما كان يحكمه النعمان ومعه كتيبتاه الشهباء والدوسرة ، وقد أمر كسرى قيس بن مسعود أن يسير معه ، ويبقى خالد بن يزيد البهرانى على قضاعة وإياد ، وزعموا أن النعمان بن زرعة التغلبي كان مع جيوش كسرى يقود تغلب والنمر ، وأنه هو الذي دلّ كسرى على عورتهم من ذي قار في الصف .

وكان كسرى قد طلب من بكر أن يسلموا حلقة النعمان ، وأن يقدموا مائة غلام يكونون رهنا بما يحدث سفهاؤهم فى السواد ، وخيرهم بين ذلك وبين الجلاء عن أراضيهم أو القتال ، فاختاروا القتال ، وتزعمهم فى هذا اليوم خنظلة بن تعلبة بن سيار العجلى الذى عرف من ذلك اليوم بمنقطع الوضين (والوضين هوالحزام) ويزيد بن مسهر الشيبانى ، وهانئ بن قبيصة الشيبانى ، وقد ذهب بنو شيبان خاصة بفخر ذلك اليوم ، ورويت للأعشى فيه هذه القصيدة وقصائد أخرى غيرها:

لو أن صحبك إذناديت هُم وقَ فَ وا وقد أتى من إطارٍ دُونها شرف وقد تُزيلُ الحسيبَ النيَّة القَذَف

(١) كانت وَصَاةً وحاجاتُ لنا كَفَفُ

(٢) على هُريرةَ إذ قسامت تودعُنا

(٣) أحبب بها خُلةً لو أنها وقفت

<sup>(</sup>١-٣) الكفف من الرزق: ما كف عن الناس وأغني عن السؤال ، أي أنه لم يكن يطلب إلا القدر الضروري لإطفاء لاعج الشوق ، إطار الشئ : كل ما أحاط به ، الشرف : مارتفع من الأرض. الخلة (يضم الخاء) : الخليلة والصاحبة ، النية : الوجه الذي ينوية المسافر ، القذف : البعيدة .

أوصيبكم بغسلات إننى تكف حقاعلى فأعطيه واعترف بوصا من الدهر يثنيه فينصرف إذا تلوى بكف المعسم العسرف منهم بقيير ومنهم سارب سكف كل يؤمل قنيسا نا ويطرف أهل النبوك وعير فوقها الحصف إلا عليها دروع القدوم والرغف

(٤) إنَّ الأعسزُ إبانا كسان قسال لنا (٥) الضيفَ أوصيكُم بالضيف إن له (٦) والجسارَ أوصيكُ بالجسار إن له (٧) وقاتلوا القومَ إن القتلَ مكْرُمةٌ (٨) إن الرَّبابَ وحيسا من بنى اسد (٩) قد صادفوا عصبة منا وسيدنا (١٠) قلنا: الصلاح فقالوا: لانصالحكم (١٠) لسنا بعيس – ويتُ الله – مائرة

<sup>(</sup>٤-٧) تَلَف : من التلف أي ميت أو هالك ، أعترف : أقرر بحقه علي ولا أنكره ، المعصم : (بُصيغة اسم الفاعل) الذي يخاف أن يسقط عن دابته فيمسك بعرفها ، وعرف الفرس : شعر ناصيته .

<sup>(</sup>٨-٨) الرباب (بكسر الراء) هم بنو تيم وعدي وعوف وعكل . وهم عبد مناة بن أد بن طانجة . ومن النسابين من يضيف إليهم ضبة . سموا بذلك لأنهم غموا أيديهم في (الرب بضم الراء) حين تحالفوا (والرب ما يطبخ من التمر) . أسد بن خزيمة منهم زينب بنت جحش زوج الرسول (ص) وبشر بن أبي خازم والكميت بن زيد الأسدي . البقير : من بقر (كعلم) أي حسر وتحير فلا يكاد يبصر من دهشته . سرب الرجل (كنصر) ذهب علي وجهه ومضي . سلف (كنصر) تقدم ومضي . والسلاف (بضم السين وتشديد اللام) : مقدمة العسكر . قنياناً : أي مالا يقتنيه أو الغنائم . يطرف الشئ : يصيبه فيصبح طريفاً عنده أي حديثاً ، على وزن يفتعل من الطرافة .

<sup>(</sup>١١-١٠) الصلاح: الوفاق والصلح، ضد الخصام (مصدر صالح). النبوك: جمع نَبكة (بالتحريك) وهي التل الصغير. وقيل النبوك نحل بالبحرين. العير (بكسرالعين): الإبل التي تستخدم في التجارة الخصف (بالتحريك) جمع خصفة، وهي جلة للتمر تصنع من الخوص. مار الشئ: تردد واضطرب، ومارت الإبل ترددت قوائمها في جنبها جيئة وذهابا. الدرع: الثوب ينسج من الخلق ويلبسه المقاتل، درع زغف: واسعة طويلة، الزغف: دروع محكمة السلاسل.

ليسعلموا أننا بكر فينصرفوا ولابقية إلا النار فانكشفوا ابو شريح ولم يُوجَدُ له خَلَف؟ أبو شريح الم يُوجَدُ له خَلَف؟ رَحُسطا ، وآب إليها ماله خَلَف؟ منا كتائب تزجي الموت فانصرفوا من الأعساجم في آذانها النطف ملنا بسيض فظل الهام يُختَطَفُ حسى تولوا وكاد السوم ينتصف للموت لاعاجر فيها ولا خَرِفُ مسئل الأسنة لا مسيل ولا كُسشفُ مسئل الأسنة لا مسيل ولا كُسشفُ

(۱۲) لما التقينا كشفنا عن جماجمنا (۱۳) قالوا البقية والهندى يحصدهم (۱٤) هل سرّ حنقط أن القوم صالحهم (۱۵) قد آب جارتها الحسناء قيمها (۱۹) وجند كسرى غداة الحنوصبحهم (۱۷) جَداجح وبنو ملك غطرفة (۱۷) إذا أمسالوا إلى النشاب أيديهم (۱۸) وخيل بكر فيما تنفك تطحنهم (۲۹) لقوا ململمة شهباء يقدمها (۲۰) فيهم فوارس محمود لقاؤهم

<sup>(</sup>١٧-٥٠) قالوا البقية : من أبقيت عليه واستبقيته إذا راعيته ورحمته ولم أبالغ في إفسادة وقالوا البقية أي توسلوا حتى نبقي عليهم . انكشفوا : زالوا عن موضعهم . حنقط : زوجة رجل من بني جعفر بن ثعلبة كان يقاتل مع الرباب ، اسمه يزيد بن القحادية ، منسوب إلي قحادة أحد فرسان العرب من بني تميم . أبو شريح هو زوجها يزيد هذا . القوم هنا : الفرس . الخلف : الولد الصالح . قيمها : زوجها الذي يقوم بشئونها ويعولها.

<sup>(</sup>١٧-١٦) الجنو: منعرج الوادي ، ويومالجنو هو يوم ذي قار ، صبحهم: غزاهم صباحاً ، زجا لاشئ (كنصر) وأزجاه: ساقه ودفعه ،

<sup>(</sup>١٩-١٨) النشاب: السهام، البيض: السيوف، الهام: جمع هامة وهي الرأس، انتصف النهار بلغ النصف وقت الظهر، معد بن عدنان هو جد عرب الشمال من قبائل ربيعة ومضر جميعاً.

<sup>(</sup>٢٠-٢٠) الململة: الكتيبة . الخرف: الأحمق والفاسد الرأي . الشهباء: اختلط فيها بياض السيوف بسواد الرماح . الميل: ج أميل وتطلق علي من يعجز عن الثبات علي ظهر فرسه . والأميل من لا سلاح معه يهجم به علي خصمه . والكشف ج أكشف وهو المجرد من كل الأسلحة الهجومية والدفاعية .

جنّان عين عليسها البَيْض والزَّغَفُ مطبَّق الأرض يغسشاها بهم مسكف اكسبسادها وُجُف ما تَرَى تَجف ولاحسها وعسلاها عبسرة كسشفُ غسرًا صها ووقاها طينها الصدف

(۲۲) بيضُ الوجوه غداة الرَّوع تحسبهم (۲۲) لما أتونا كان الليل يقدُمُهم (۲۲) رفعُننا خلفنا كُحلاً مدامعُها (۲۵) حواسرُ عن خدود عاينت عبراً (۲۵) من كل مرجانة في البحر أخرجها

<sup>(</sup>٢٣-٢٠) قدمه (كنصر) سبقة وتقدمه . طبق الماء وجه الأرض : غطاه ، يغشاها : الضمير راجع علي الأرض ، بهم الضمير يعود علي الفرس . والسدفة (بضم السكون) الظلمة . ظعن : جمع ظعينة وهي هنا الزوجة . كحل : جمع أكحل وكحلاء وهو الذي يحيط عينيه سواد كأنه الكحل ، المدامع : جمع مدمع (اسم مكان من دمع) وهي العين . وجف القلب يجف : أخفق ، فهو وجف (بضمتين) دلالة علي شدة الاضطراب .

<sup>(</sup>٢٦-٢٦) خُسر النقاب واللثام: أزاجه عَبرة (بفتح العين) وهي الدمعة الاحها: غيرها وسفح وجهها الغُبرة (بضم الغين) لون الغبار كُسوف (بضمتين) صفة لحواسر في أول البيت: جمع كاسف وهو المهموم الذي تغير لونه وهزل من الحزن من كل مرجانة: يشبههن في حمرة وجوههن ونضرتها بالمرجان حال خروجه من البحر قبل أن يتسخ

(1)

وتقف لوحة الانتصار القومى عند فخر الشاعر بإنجاز تاريخى خطير أحرزته قبيلته «بكر» على الفرس ومن حالفهم من قبائل العرب ويبدو الشاعر شديد الحرص على إرضاء ذاته ومجتمعه وفنه بتسجيل ولائه فى المقدمة لمقومات التراث فينطلق من التصريع فى بيت المطلع ، ويبدأ فى رسم صور سريعة ، يبدو فيها حرصه على تجاوزها إلى موضوعه . فإذا هو يذكر «هريرة» وصورته وهو ينادى الأصحاب وهم «يقفون» كما يذكر من هريرة مشهد «الوداع» مع أمنيته فى أن يتم لها معه دائما اللقاء .

ومن المشهد الأول في المقدمة والذي تبدو «هريرة» محوراً له كصاحبة للطلل على غرارها في معلقته .

## ودع هريرة إن الركب مسرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل؟

أو ظعينته هنا ، ينتقل الأعشى إلى جزئية أخرى لا صلة لها بحديث الطلل مطلقا ، وربما بدت صلتها وثيقة بالتعرف على الشخصية العربية التى سيجعلها بعد ذلك محورا للمعركة ، فيعرض الموقف في صورة وصايا يتلقاها من أبيه قبل موته ، وهي الوصايا التي تكشف الجوانب الإيجابية التي تمثل جانبا مثاليا في شخص الشاب الجاهلي ، فيتعلق بعضها بإكرام الضيف ، والبعض الآخر بحماية الجار ، والأخير بمقاتلة الأعداء ، ورفض الإهانة والضيم .

ويكاد الشاعر يسلم - ويجعل المتلقى يسلم معه - بأن الصفتين الأوليين لاجدل حولهما ولاحوار ، أما الموقف الأخير فهو ما يستوقفه فى لوحة الانتصار القومى التى بدأ فى عرضها من خلال فخره بنصر ، ذى قار، وما حدث فى المعركة من وقائع بدا فيها الأعشى متمسكا أيضا بفن «المنصفة» ، وهو يبدى أسفه على ما كان من أمر القبائل الأخرى التى تخاذلت عن المشاركة فى القتال .

ولذلك بدأ الشاعر بالتعريض بأسماء تلك القبائل التى ناصرت جيش الفرس وحاربت قبيلة «بكر» العربية ، فذكر «الرباب» و«بني أسد» ، وما حدث لأبنائهما

بعد الهزيمة من بقر للبطون ، وإسراع إلى الهرب والفرار ، وبعد أن يصفهم بذلك الجبن ، يبدأ في تصوير الجانب المشرق من الصورة التي تتعلق بشهامة قومه وخروج عصبتهم ، بعد أن عرضت على الخصوم الصلح ، فرفضوا وأبوا إلا قتالا وحرباً ، بل راحوا يستفزون قومه ويعيرونهم بأنهم تجار تمور ، وسكان وهاد منخفضة لا مكانة لهم . فالشاعر يبرر في مسلك إنساني طريف اضطرار قومه إلى الخروج والقتال بعد تلك الإهانات التي وجهت إليهم ، والتي رفضها الشاعر نفسه مقسما بالكعبة أنهم ليسوا أصحاب إبل تستهدف التجارة فحسب ، بل إن إبلهم قد عرفت بمتانتها وصلابتها وقوتها فتجاوزت تلك المهمة لتكون إبل حرب تستطيع الاقتحام وحمل السلاح ، ومن هنا يبدأ في عرض لوحة الحرب وكيف بدأوها ، فكانت بداية متميزة : حيث كشفوا رؤوسهم حتى يعرفوا من معهم ممن عليهم ، وبذلك كانوا شديدي الحرص على أواصر القربي وصلات الرحم بين أبناء الجنس العربي ، ولكن أولئك لم يرتدوا ، ولم يرتدعوا ، بل أصروا على الاستمرار ليواجهوا مصيرا أليما ، راحوا من خلاله يتوسلون لبكر ، ولكن دون جدوى ، قد انتهى وقت التوسُّل ، وحمى وطيس المعركة واشتد انفعال البكريين ، فكثرت ضربات سيوفهم التي لم تعرف هدوءا ، ولم تميز بين فارسى وعربي ، حتى أتت عليهم الهزيمة وتشتت أركان صفوفهم . ولذا بدأ الشاعر يسقط سخريته واستنكاره على العرب الذين شاركوا مع الفرس في القتال ، وهي سخرية طرحها على المستوى الفردى أحيانا من خلال بعض الأسماء التي رددها متسائلاعن مدى سعادة احنقط ازوجة اأبي شريح من انضمامه إلى الفرس اوما لاقاه من مصرعه في المعركة ، فما نالت من بعده إلا الترمل ، ولم يترك لها ولدا يؤنسها ولا عاش هو لها . وفي مقابل موت الفرسان العرب فقد نجا من الفرس من نجا فراراً وجيناً واستسلاما .

ومن لوحة الانتصار القبلى لبكر على أحلاف الفرس من القبائل العربية ، ينتقل الأعشى إلى تصوير الطرف الفارسى فى المعركة الفاصلة بين الفريقين ، فيصور حنو ذى قار الذى دارت فيه رحى القتال ، وكيف برز السادة من العرب بشجاعتهم المعهودة ليلتقوا بسادة الفرس وملوكهم ، وهم يلبسون تلك الأقراط من اللؤلؤ فى آذانهم ، ويخشون بأس الفرسان من العرب وهم يتقدمون بسيوفهم راغبين فى العناق ، مسرفين فى الهجوم ، بينما يحاول الفرس رد الهجوم اعتمادا

على نبالهم التي يقذفون بها من بعيد خوفا وفزعا ، ولم يحمهم ذلك الخوف ولا الفزع من هول طعنات سيوف العرب التي راحت تحصد رؤوسهم وتجذها ، وتكاد تمزق أجسادهم ، فكانت كالرحى التي تأتي على الطحين فلا تذر من الحبوب شيئا ، ثم يتجاوز الشاعر صورة الهزيمة لدى الأعداء ليصور جانبا مشرقا في صفوف قوميه يستوقفه فيه مشهد الكتائب العربية وقوادها ، إذ تبدو الكتيبة ضخمة مخيفة تثير الفزع في قلوب أعدائها بما تعج به من السلاح ، وعلى رأسها القائد الذي تلتقى فى شخصه شجاعة القلب مع شجاعة الرأى وحكمته وسداده ، ومن خلال الشجاعتين يدير المعركة ويخطط لها حتى يضمن الانتصار . ومع قائد الكتيبة يظهر الفرسان الذين دأبوا على المسلك القتالي الشجاع ، وقد اكتملت لهم صورتهم البطولية من خلال سلاحهم الهجومي ودروعهم الدفاعية ، وقد عرفوا بمكانتهم الشديدة فكانوا كالسيوف الحادة التي أحكم صنعها . وحين تكتمل الرؤية الحربية لدى الشاعر بكل ما فيها من مقومات الانتصار يتمنى لو أن كل القبائل العربية قد شهدت موقف الانتصار ، وقد اشتد أوار الحرب ، وجاء الفرس بجيوشهم الجرارة التي كادت تطبق الأرض لتلقى مصيرها المحتوم أمام الجيش العربي ، ولتخرج النساء من خلف الجند وقد فزعن من هول ما يشاهدن في المعركة ، وما ينتظرن من الترمل أو الثكل بعدها .

وهكذا استطاع الأعشى أن يلم بأطراف الصورة ، ويعرضها بكل جزئياتها ، فأرضى فى نفسه النزعة القومية من خلال صراعه مع الأجنبى ، كما أرضى من خلالها قومه وعشيرته من نفس المنظور ، وأخذ من بيئته كثيرا من مصادرها ومعطياتها التصويرية ، وسجل الموقعة المشهورة فى قصيدته حتى بدت وثيقة تاريخية يعتد بها . فمع المعطيات البيئية يستعين بقليل من التشبيهات، فالفوارس عنده مثل «الأسنة لا ميل ولا كشف، والجيش الكثيف كأنه «الليل يقدمهم» وأضاف إلى تلك التشبيهات ما لجأ إليه من صور تشخيصية على المنهج الاستعارى فالهندى «يحصد الفرسان» والكتائب «تصبح جند كسرى» وهى «تزجى الموت» فالهندى «يحصد الفرسان» والكتائب «تصبح جند كسرى» وهى «تزجى الموت» والهام «تختطف» ، والخيل «تطحن» والليل «يتقدم الجيش» ، والأكباد «تحترق» وهو يزيد الصورة عمقا حين تلتقى الاستعارات مع التشبيهات التى رسمها الشاعر، ومعها كنى عن جبن جند كسرى ونقصان رجولتهم وبطولتهم عن طريق ما علقوه فى آذانهم من النطف .

كما تبدو اللوحة الحربية مليئة بعنصر الحركة ، وقد قامت على أساس منه حتى كادت تنطق بالأصوات المختلفة ، التى تلتقى فى ميدان القتال ، فالشاعر يحرص على تحديد البعد الزمنى للقصيدة حيث تولى جند بكر وخيلهم ، وكاد اليوم ينتصف، ، وهو يشى برغبة الشاعر فى صياغة القصيدة من منطق قصصى تبدو فيه الأحداث محكمة النسج سريعة الإيقاع ، وتقوم بدايتها على عنصر الثبات الذى وزع فيه موقفه بين المرأة والطلل ووصايا أبيه وصفات قومه ، حتى إذا بدأ الحديث الحربى عرض بالقبائل العربية التى حالفت الفرس ، فلجأ إلى التوكيد (إن الرباب..) وأكثر من ماضى الأفعال ، حيث راح يرتبها ترتيبا قصصيا متدرجا ،قد البقية ، هل سر ، قد اب ، صحبهم ، فانصرفوا ، أمالوا ، ملنا ، تولوا أتونا، وهى البقية ، هل سر ، قد اب ، صحبهم ، فانصرفوا ، أمالوا ، ملنا ، تولوا أتونا، وهى أفعال تلتقى خلالها أحداث الموقعة ، وترسم بناء حديثاً منذ بداية المعركة إلى الحظة الانتصار التى يتنفس فيها الشاعر الصعداء فلايتردد فى السخرية من الفرس وما فى آذانهم من النطف ، كما يسخر ممن حالفهم من العرب ، ويستنكر موقف حنقط ، ويشمت فيها ، ويشتقى بمقتل بعلها ورفيقها وعند ذلك فقط قد يهدأ من صراعه مع الأجنبى وأنصاره معاً .

وتبرز الأحداث من خلال سياج من عظمة المتقاتلين ، فالمعركة بين جنسيتين وعصبيتين لكل منهما خطرها ، وزاد من خطرها انتماء بعض قبائل ثم عن قومه فهم ليسوا «بعيد مأثرة إلا عليها دروع القوم ...، ، وهويبدو منصفا حين يتعرض لتصوير السيادة في صفوف خصوم قومه فهم «جحاجح» و «بنو ملك» «غطارفة» والفوارس منهم «محمود لقاؤهم» وهم «بيض الوجوه يوم الروع» ، ومن هذا المنطق في السيادة لدى الجيش تزداد الأهمية التاريخية لتلك الموقعة التي سجلها الأعشى بأدواته الجاهلية فترك من لوحاته شواهد كبرى على حجم الانتصار في يوم ذي قار ، فلم يكن حرصه على تصوير الفرس إعجابا خالصا ولا مدحا لهم ولاثناء ، بقدر ما بدا من خلا إلى فخره بقومه ممن قهروا العظماء ليسجلوا للتاريخ صفحة متميزة من عظمتهم وقدراتهم الحربية .

ولا تكاد أبيات القصيدة تخلو من نمط يحكى صراعاً ما داخليا أو خارجيا ابتداء مما استوقف الشاعر من صراع النفس إزاء البين والفراق في مقابل أمنية الاستقرار والبقاء وهو ما أشار إليه في المقدمة (1-7) ، ليخرج منه إلى صراعاتها إزاء تلك الوصايا التي يحاول من خلالها أن يتغلب على أهوائها ويحدد مقومات المقاومة ووسائلها تعلقا بمشكلات الضيف والجار ومشاهد القتل (3-7).

وعنده – وهذا طبيعى – يبدو القتل قمة من قمم الصراع التى تستوقفه (V), ومنها ينساق إلى الصراع الحربى الأول الذى يطرحه من خلال أسماء الأقوام المتصارعة (A - P) إلى صراع الحرب والصلح تحقيقا للسلام (I), إلى صراع البقاء والفناء (I), إلى مستوى آخر أكثر ضيقا يحيله إلى واقع نفسى على المستوى الشخصى لحنقط إزاء واقعها وماضيها ، وتحسرها على ما كان من أمر زوجها ، إلى استمرارية هذا الصراع النفسى العنيف إزاء جاراتها ونظيراتها ممن أصابهن ترملها (I) . ثم تتسع دائرة الصراع إلى أقصى مداها حين يتحول الأمر إلى وقائع أمتين وصراع عصبيتين بين عربية وفارسية (I) . الله التوقف مرة أخرى عند حدود الفروسية وتصوير صراعات الشعراء الفرسان بينها وبين غزلياتهم (I) ، وأخيرا إلى صراعات المواقف في ميادين القتال بين اللقاء والثبات أو إيثار الفرار والنجاة من نار الميدان (I) .

الفصل الثاني لوحات نادرة ١- الإنصاف . ٢- رصيد التجارب . ٣- النموذج التصويري

\_\_\_\_\_ في العصر الجاهلي \_\_\_\_

### ١- الإنصاف

واللوحة هنا يعكس أبعادها قول عامر بن أسحم بن عدى :

فنيستسا ونيستسهم فسريق وبعسضهم على بعض حنيق كسمسئل السّل أزّ به الطريق تصفّ فسأميسة خسريق هزيز أباءة فسيسها حسريق بنان فتى وجسجسة فليق بلدى الطفاء منطقة شهيق فسراحت كلها تنق يفسوق فسراحت كلها تنق يفسوق نساء ما يجف لهن مسوق وقسد بُحت من النّوح الحلوق

(۱) ألم ترى أن جيسرتنا استقلُّوا

(٢) تلاقًـ يْنا بســــسب ذى طُرَيْف

(٣) فـجـاءوا عـرضنا بردأ وجـئنا

(٤) كسان النبل بينهم جسراد

(٥) كمان هزيزنا لمما التقينا

(٦) بكل قــــرارةٍ مناً ومنهم

(٧) فكم من سيند فينا وفينهم

(٨) فأشبعنا السّباع وأشبعوها

(٩) وأبكيّنًا نســاءهم وأبكّوا

(١٠) يجازلُنَ النِّساح بكل فحر

<sup>(</sup>١) استقلوا: رحلوا ، النية: الوجه الذي ينتويه المسافر ، فريق: مفرقة ،

<sup>(</sup>٢) السبسب: الأرض المستوية ، طريق: موضع بالبحرين ،

<sup>(</sup>٣) العارض: السحب يعترض في الأفق البرد: ذو البرد، أز: امتلاً وضاق،

<sup>(</sup>٤) تصفقه : تقلبه وتصكه ، الشامية : ربح تهب من الشام ، خريق : باردة شديدة .

<sup>(</sup>ه) الهزيز: الصبوت ، الأباءة أجمة القصب ،

<sup>(</sup>٦) القرارة: المطمئن من الأرض.

<sup>(</sup>٧) الطرفاء: نحل بني عامر بن حنيفة باليمامة

<sup>(</sup>٨) التئق : الممتلئ . يفوق : أخده البهر لما أتخم به نفسه .

<sup>(</sup>٩) الموق: العين مما يلى الأنف وهو يجرى الدمع.

## \_\_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_

كان سواد لمسه العُذوق فسخسر كسانه سيف ذليق فسخسر كسانه سيف ذليق كسريما لم تأشبه العُسروق تذكسرت الأواصسر والحسقسوق لجسسها لا تقسود ولا تسوق

(۱۱) ترکنا الأبْیَضَ الوضّاح منهم (۱۲) تعسارِره رمساحٌ بنی لُکیْسز (۱۳) وقسد قستلوا به منا غسلامساً

(14) فلماً استيقنوا بالصبر منا

(١٥) فسأبقُسيننا ولو شسننا تركنا

<sup>(</sup>١١) العذوق: ج عذق وهو العرجون بما فيه من الشماريخ .

<sup>(</sup>١٢) تعاوره: تداولته أي طعنه هذا مرة وذلك أخرى ، بنو الكيز: هم بنو الكيز بن أقصى بن عبد القيس قومه ، الذليق: المحدد المرهف ،

<sup>(</sup>١٢) التأشب: الخلط يعنى أنه كريم النسب.

<sup>(</sup>١٥) لجيم : قبيلة ، وهم لجيم بن صعب بن علي بن بكر وائل .

وقد عرفت فى الشعر الجاهلى كثير من المنصفات التى أخذ فيها الشعراء يصورون الوقائع الحربية بما فيها من سجال السلبيات والإيجابيات معاً إزاء أقوامهم أو خصومهم على السواء . وعلى المستوى الفردى فى إيراز البطولة والفروسية رأينا عنترة بن شداد لا يتردد فى تصوير شجاعة خصمه وبراعته فى القتال ، وإن كان تصويره يوظف فى خدمة قضيته الخاصة على نحو قوله:

ومدجّج كره الكماة نزاله لا ممعن هرباً ولا مستسلم: جدادت يداى له بعساجل طعنة ورشاش نافسلة كلون العندم

بل يطمح إلى عمق التصوير الطبقى حين يجعل كل سادة القوم خضوعاً أذلاء أمام قوته وبطشه وأدواته (ليس الكريم على القنا بمحرم) .

ولذلك لا نسطتيع الزعم بأن عنترة قد بدا منصفا لخصومه على هذا النحو الذى يصوره الشاعر عامر بن أسحم فى قافيتُه التى أخذت منحى جميعاً يعرض فيه موقفاً حربيا قبليا بين قبيلته وأعدائها ، ليعرض من صراعات الانتصار والهزيمة لدى الطرفين ما احتوته أبيات القصيدة ، وعرضته صورها .

وأول ما يلفت النظر فيها أنها لم تستهل بالتصريع التقليدي ، وكأنما تخلى عنه الشاعر تخليه عن الإطالة فيها ، وهو إطالة عهدناها في قصائد الشعر الحماسي حول أيام العرب وحروبهم ، وكأن الموقف الحربي يفرض - غالبا - ذلك التفصيل حول الفخر القومي ، وتوصيف دقائق الحروب وتصوير ما أصاب الخصوم على نحو ما رأينا عند عمرو بن كاثوم . ومع قصر القصيدة تبين لنا اللوحات بجلائها وإنصافها : فالشاعر يبدأ بتصوير ساحة الحرب ، وتحديد موقعها البغرافي من الناحية العلمية والطبيعية ، ثم يصور الأبعاد النفسية التي شحن بها كل من الفريقين بما تمايز به وزحم نفوسهم من الحقد والكره ، فهم خصوم وأعداء يتمنى كل منهم لو أودى بالفريق الآخر . ولكنا مهما تصورنا إنصاف الشاعر يتمنى كل منهم لو أودى بالفريق الآخر . ولكنا مهما تصورنا إنصاف الشاعر لخصوم قومه لا ننتظر منه أن يوزع الصور في قسمة عادلة تماما بين الفريقين ،



بل غالبا ما تجوز لصائح قومه وقضيته ، وقياسا على ذلك يصور تدفق قومه إلى ميادين القتال كالسيل المنهمر ، بينما يكتفى من صورة أعدائه بمشهد السحاب الذي يعترض الأفق وقد يبشر بسقوط المطر . كما يضيف إلى الصورة مشهدا يزيدها عمقا حين يجعل الطريق يضيق بتدفق السيل وشدته ، متخذا من ذلك الافتتاح التصويري مدخلاً حماسيا إلى أن يتبعه بعرض وقائع المعركة من خلال نبال قومه ، وقد اندفعت كالجراد الذي ساعدته على التدفق في طيرانه تلك الرياح الشديدة العاتية بما عرف عنها من عنف وقسوة كادت تصكه صكاً . فقوم الشاعر هنا يأخذون بزمام المبادأة ، ومن ثم يظهرون في موقف المهاجم قبل أن يلحق بهم مظهر المدافع ، ولذا صور أصواتهم في شدتها وعنفها وما أشارت إليه من إنذار نهائي بإمكان حرق كل ما يتعلق بأولئك الخصوم ، فكأنهم – أي قومه وحدهم في الميدان .

وبعد الإعداد التمهيدي لساحة القتال – على هذا النحو – بدأ يعرض الموقف مزدوجا من خلال الفريقين وعندئذ تكررت الضمائر وتداخلت ، وتزاحمت لتشير إلى كلا الفريقين ففي كل منهما «بنان فتى ، وجمجمة فليق، وقد مات كثير من السادة افينا ومنهم، حتى صار امنطق شهيق، ومع نساقط القتلى من الفريقين أيضا وجدت السباع غذاءها من الجثث «فأشبعنا السباع وأشبعوها» ، ومع نتائج الخسائر ، وكثرة القتلى بكت النساء من جراء ترملهن ،وأبكينا نساءهم وأبكوا نساءً ....، وقد اشتدت الأصوات بهذا البكاء من هول الوقائع بين كلا الفريقين معلنة مخاوفها من دمار الحرب هنا أو هناك على السواء . ولا يكاد الشاعر يستمر في صورة الإنصاف التي انخرط فيها ، فسرعان ما يعود إلى حديث المقدمة ، وكأنه يفيق في صحوة قبلية إلى طبيعة عصبيته التي كاد ينساها في خصم التصوير الحربي ، فإذا هو ركز المشهد على تصوير أدوات قومه ، وهي تحقق لهم الانتصار ، في مشهد السيوف والرماح وهي توقع بأبطالهم ، ولكنه سرعان ما يذكر أيضًا من أجواد قومه الأصلاء من أوداه العدو قتيلًا ، ولم يكن أمام قومه إلا الصبر والتحمل ، واجترام التعاليم ، ومراعاة الحقوق القبلية ، وإلا استمروا في حروبهم حتى يتركوا لجيما عاجزة تماما مقهورة . وعلى هذا يبدو الشاعر موزعا بين الإيجاز وبين الإطالة في التصوير ، مشفقا على قومه في البداية والنهاية من القصيدة ، وجاعلا ما بينها أكثر واقعية ، وأشد دلالة على فكرة الإنصاف في صورة الحرب الجاهلية ، على ما في تلك الفكرة من تمايز يجعل للقصيدة كيانا خاصا متمايزا أيضا .

ولم يكن الشاعر إلا ابنا باراً لقبيلته من خلال ذلك الإشفاق والخوف عليها ، كما بدا متأثرا بمعطيات البيئة في تلك المواقف التصويرية التي أخذ فيها بمنطق التشبيه ، حين جعل مجئ قومه للقتال ، كمثل السيل، ، والنبل بين الفريقين كأنه ، حجراء تصفقه شامية خريق، والهزيز كأنه ، هزيز أباءة فيها حريق، رقد تركوا الأبيض الوضاح منهم ، كأنه سواد العُذوق، وقد فر تحت وطأة رماح قومه ، كأنه سيف ذليق، . كما استعان بالتشبيه البليغ حين استغنى عن تلك الأدوات فصور الخصوم في قدومهم إلى ميدان القتال ، فجاءوا عارضاً برداً، كما كني عن نتائج القتال بتلك الصور المفزعة التي لم يتبين فيها من الفريقين سوى ، بنان فتي، ، القتال بتلك الصور المفزعة التي لم يتبين فيها من الفريقين سوى ، بنان فتي، ، بصفاء أنسابهم من أولئك الذين ، لم تؤشبهم العروق، .

وهكذا بدا التصوير أساساً في كل جزئيات اللوحة ، حيث زاوج الشاعر بينه وبين السرد والتقرير في ثنايا الأبيات ، كما زاوج بين الضمائر الدالة على قومه ، وكذا الدالة على خصومه من خلال تنوع الأفعال التي تحرك اللوحة ، وتضفى عليها طابع البطولة كما أراده الشاعر ، فقد عقد الفريقان النية على اللقاء دنيتنا ونيتهم، و«بعضهم على بعض حنيق، و«جاءوا وجدنا، بكل قرارة «منا ومنهم» ، وكم من سيد «فينا وفيهم» «أشبعنا و أشبعوها» ، و«أبكينا وأبكوا، وقد «قتلوا منا» ، وقد «استيقنوا بالصبر منا» ، وفي مقابل تزاوج الضمائر على هذه الصورة راح يخلص الموقف لصالح قومه في بعض الأبيات «كأن هزيزنا لما التقينا» ، «فأبقينا ولو شننا دركنا ..» .

ولم يكد الشاعر يسقط عنصراً من عناصر المشاهد الكبرى للقتال ، ابتداء عقد النية بين القبائل عليه ، حتى بداية المعركة ومايدور فيها ، إلى نتائجها المدمرة لكلا الجيشين ، وهو ما حرص على تصويره بواقعية أمينة من خلال ما سيطر على اللوحة من فن الإنصاف ، فبدا فيه صريح الاستجابة لأنماط الصراع القبلى وما انتهى إليه من إنذار بالدمار والفناء .

**(Y)** 

وتتعدد مشاهد الصراع وتتكرر عبر الأبيات منذ حوار الشاعر في المطلع حين صور صراع الفريقين ابتداء من طرح النوايا الكامنة في كل فريق على حدة (١) ، إلى استكمال المشهد باستحكام البغض وروح العداء والسخط في كل منهما (٢) ، إلى صراع النحن مع الآخر وهو ما يبدو موزعا على كل الأبيات تقريبا ، إلى تصوير مفارقات السيادة لدى كل من الفريقين ، وهي مفارقات تظل كامنة وراء ذلك الصراع تدعمه وتذكي جذوته (٧) ، بل يمتد الصراع لديه من عالم البشر إلى عالم وحش الصحراء الذي ينقسم على نفسه حول مطعمه من ضحايا أي من الغريقين المتحاربين ، وبدلا من الصراع التقليدي من أجل البقاء ينتقل خطوة من الفريقين المتحاربين ، وبدلا من الصراع التقليدي من أجل البقاء ينتقل خطوة الأشلاء بين الخصمين (٨) ، ثم يعود ازدواجه إلى الصراع البشري فيحصره في العالم النسائي الذي يراه ممزقا مقهورا بين نساء باكيات هنا في قومه ، وهناك الدي خصومه ، ولكل مبرراته الكافية لاستمرار هذا البكاء في مقابل الشماتة في الخصم إذا ما استوقفه حول ضر أو أذي (٩) .

ثم يستطرد ليصور أدوات القتال بين الفريقين من سيوف ورماح ، وكيف بدت هي الأخرى شريكا إيجابيا في تلك الصراعات (١١ – ١٢) ، وأخيرا ربما اهتدى إلى نهاية هذا الصراع الذي لا يعرف هدوءا إلا من خلال حدث عظيم يأتى به الموت شاخصا في سقوط القتلى بين الفريقين على السواء (١٤ – ١٥) .

#### ٢- رصيد التجارب

وصاحب الشاهد هذا السموأل بن عريض بن عاديا بن جبيناء ، قيل إن أمه كانت من غسان وهو صاحب حصن الأبلق بتيماء المشهورة بالوفاء ، وقيل أن ذلك الحصن كان لجده عاديا ، وكانت العرب تنزل به فيضيفها وتمتار من حصنه ، وتقيم هناك سوقا .

كان معاصرا لامرىء القيس إذا أخذنا بما رواه أبو الفرج من أن امرأ القيس لما سار إلى الشام ويريدش قيصر نزل على السموال بحصنه الأبلق بعد إيقاعه ببنى كنانة على أنهم بنو أسد ، وكراهة أصحابه لفعله وتفرقهم عنه ، حتى بقى وحده . واحتاج إلى الهرب فطلبه المنذر بن ماء السماء ووجه فى طلبه جيوشا من إياد وبهراء وتنوخ ، وجيشا من الأساورة أمده بهم أنوشروان ، وخذلته حمير وتفرقوا عنه ، فلجأ إلى السموال ومعه أدراع خمسة كانت لأبهى ومعه ابنته هند وابن عمه يزيد بن الحارث بن معاوية بن الحارث ، وسلاح ومال كان بقى معه ، فقدم على السموال فعرف لهما حقهما ، وضرب على هند قبة من أدم ، وأنزل الشاعر فى المسلس له بارح . ثم سأله امرؤ القيس أن يكتب له إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى أن يوصله إلى قيصر ففعل ، واستصحب معه رجلا يدله على الطريق ، وأودع بنيه وماله وأودع السموأل ، ورحل إلى الشام .

كما يروى أن الأعشى مدح السموأل واستجار بابنه شريح من رجل من كلب كان الأعشى قد هجاه ، ثم ظفر به فأسره وهو لا يعفره ، فنزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته (١) .

وقد حاول بعض الباحثين جمع شعر السموأل لضمان ثقة نسبته إليه . وانتهى إلى الإعجاب بما وثقه من شعره ، خاصة هذه القصيدة اللامية التى رآه فيها بعيدا عن روح التكسب والمدح أو الغيرية والكذب ، بل انطلق بوثبه اندفاع إلى

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته وأخباره في الأغاني ١١٧/٢٢ وما بعدها .

المجد والفخر ، فصور شيمة العربي في صحرائه التي تبعث روح العزَّة والتباهي بالحسب والنسب وحفظ الذمام وبسطة اليد (١) ، يقول السموأل :

فكل رداء يرتديه جسمسيلُ فليس إلى حسن النناء سبيلُ تبارى وفيهم قلة وحمولُ فسقلت لهم : إن الكرام قليل عنزيز وجارُ الأكثرين ذليل شبابُ تسامَى للعُلاَ وكُهُول منيفُ يردُّ الطرف وهُوَ كليل منيفُ يردُّ الطرف وهُوَ كليل إلى النجم فَسرعُ لا يُنال طويل يعسزُ على من رامَهُ فسيطولُ إذا مسا رأته عسامسر وسلولُ وتكرهه آجسالُهُمْ فستطولُ وتكرهه آجسالُهُمْ فستطولُ ولا طُلُّ منا حيث كان قسيلُ وليست على غير الظبات تسيلُ وليست على غير الظبات تسيلُ

(۱) إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه (۲) وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها (۳) وقدائلة: مدا بال أسرة عدديا (٤) تعسيرنا أنا قليل عديدنا (٥) ومدا ضرنا أنا قليل وجدارنا (٦) ومدا قل من كانت بقاياه مثلنا (٧) لنا جبل يحتله من نجيره (٨) رسا أصله تحت الشرى وسما به (٩) هو الأبلق الذى سدار ذكره (٩) هو الأبلق الذى سدار ذكره (١٠) وإنا لقوم ما نرى القال سبة (١٠) وما مات منا سيد حتف أنفه (١٢) وما مات منا سيد حتف أنفه (١٢) تسيل على حد الظبات نفوسنا

<sup>(</sup>١) ديوان السموأل (عبسُّ سابا) ٦٩ ، ٦٨ (ط ، دار صادر – بيروت)

<sup>(</sup>١) اللؤم: اسم جامع للخصال الذميمة .

<sup>(</sup>٢) الضيم: الظلم.

 <sup>(</sup>٧) لنا جبل: أراد العز والسمو، أي من دخل في جوارنا عز وامتنع على طالبيه. منيف: عال.
 الطرف: النظر والعين. كليل: تعب قاصر النظر، منيع: حصين.

<sup>(</sup>٩) الأبلق الفرد: حصنه بناه جده عادياء بتيماء وقصدته الزبَّاء فعجزت عنه.

<sup>(</sup>۱۰) عامر : هم بنو عامر بن صعصعة ، سلول : هم بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، السبة : العار ، وما يسب به الإنسان .

<sup>(</sup>١٢) مات حتف أنفه : علي قراشه ، طل دمه : ذهب هدرا ،

<sup>(</sup>١٢) الطبات: السيوف ، ج طبة وهي حد السيف ،

إناث أطابت حسمانا وفسحول لوقت إلى خسيسر البطون نزول كسهسام ولا فسينا يُعَدُ بخسيل ولا ينكرون القسول حين نَقُسول قسؤول لما قسال الكرام فسعول ولا ذمسنا في المنازلين نبزيل لها عُسرة معلومة وحُرجُول لها عسراع الدارعين فلول بهسا من قسواع الدارعين فلول فتُ غمدَ حتى يُستباح قبيل فليس سواءً عسالم وجسهول تدور رحساهم حسولهم وتجسول

(۱۶) صفونا فلم نكدر واخلص سرنا (۱۵) علونا إلى خير الظهور وحطنا (۱۹) فنحن كماء المزن ما في نصابنا (۱۷) فنحر إن شئنا على الناس قولَهم (۱۷) وأنكر إن شئنا على الناس قولَهم (۱۸) إذا سيد منا خلا قام سيد (۱۹) وما أخمدت نار لنا دون طارق (۲۰) وأيام مسسه ورة في عدونا (۲۰) وأسيافنا في كل شرق ومَغرب (۲۲) معودة ألا تُسلُ نصالُها (۲۲) ملى إن جهلت الناس عنا وعنهم (۲۲) فإن بني الريان قطب لقومهم (۲۲)

<sup>(</sup>١٤) صفونا : يقصد صفت أنسابنا فلم يشبها كدر . سرُّنا : أصلنا الطيب .

<sup>(</sup>١٥) الظهور : يقصد بها الآباء ، البطون : الأمهات ، الوقت : وقت الأطهار .

<sup>(</sup>١٦) المزن: السحاب، الكهام: الكليل الحد من السيوف والضعيف من الرجال.

<sup>(</sup>١٨) خلا: مضي وانتهي وانقضى أمره ،

<sup>(</sup>١٩) نار يقصد بها نار الضيافة . الطارق : الذي يأتي ليلا . النزيل : الجليس أو الرفيق .

 <sup>(</sup>٢٠) الغرة: البياض في جبهة الفرس التحجيل . بياض في الوظيف حتى موضع القيد . يصور وقائعهم بين الأيام كالأفراس الغر المحجلة بين الخيل والحجول ج حجل وهو الخلخال .

<sup>(</sup>٢١) القارع والمقارعة: المضاربة، الدارعون: أصحاب الدروع، الفلول ج فل وهو الكسر المسنن في حد السيف.

<sup>(</sup>٢٢) تغمد : ترد في أعمادها ، قبيل : قبائل ،

<sup>(</sup>٢٤) الريان: هو بنو يزيد ، بطن زياد بن الحارث القطب: الحديد الذي في الطبق الأسفل من الرحي يبدور عليه الطبق الأعلي ، أي أن أمر قبيلتهم لايتم إلا بهم مثل الرحي التي لايتم عملها إلا بالقطب والقطب بمعنى السيد أو الزعيم أخذت منها .

ولم تكن هذه القصيدة هي الوحيدة التي تتصارع فيها صور الحياة ، فهي واحدة من قصائد العصر في هذا الاتجاه ، ولكنها ازدحمت بنلك الصور ، فبدت غير ذات موضوع إلا ما جمعته من ذلك الرصيد من ملامح الفخر والاعتزاز بالذات والجماعة ، والتعريض بالجوانب السلبية التي قد تتراءى في الآخرين ، ولم يكن الشاعر أول أو آخر من نظم في هذا الموضوع أو تلك الموضوعات المتعددة ، ولكنه راح يكتسب تمايز القصيدة ذاتها . ويبدو أن الشاعر أحس أنه ينظم في غير موضوع محدد ، فالتمس لنفسه مبررا يتجاوز من خلاله الالتزام بالمنهج التقليدي للقصيدة قلم يتخل عن المقدمة فقط ، بل تخلي أيضا عن التصريع في بيت المطلع ، وطلع على جمهوره بذلك الاستهلال الحكمي الذي أصدره على إطلاقه من خلال صيغة التعميم في الشرط الذي حدد ، ليجعل رداء المرء جميلا دائما إذا لم يدنس من اللؤم عرضه ، وليعطف على الشرط شرطا آخر يدخله إلى حسن الثناء حين يصدر في حياته عن قدر بارز من اعتزازه بنفسه ، وقد نأى بها عن الذل والضيم فبدا سيدا في قومه ، وانماز بينهم اجتماعيا كما انماز بينهم فنيا .

ومع تقريرية الافتتاح الشرطى فى البيتين آثر الشاعر أن ينوع أسلوب خروجا من رتابة التقريرية المطلقة ، إلى محاولة اصطناع أسلوب حوارى حول نفس الأفكار ، وبنمط آخر من التقرير ، فيعرض قضايا فخره من منظور سلبى ، يطرحه على لسان قائله لتكون فاتحة للمناقشة والتوكيد لما يقوله بعد ذلك ، فهو لا يرى غضاضة فى قلة عددهم بقدر ما يرى فى تلك القلة دليل شرف وعزة ومكانة ، انطلاقا من حكمة يقررها ويؤكدها يرى فيها أن الكرام قليل ، ومن منطق الكرم والشجاعة تتحقق مكانة قومه بالقياس إلى الآخرين الذين لا يأبهون بذلة جارهم ، ولا بهوانه عليهم ، على عكس ما يعرف عن قومه من حرص دائب على حماية الجار ، ومن استمرار طموحهم إلى العلا والمجد ، سواء فى ذلك شبابهم وشيوخهم بلا استثناء ، وكأنهم خلقوا لذلك وجبلوا عليه ، بل يمتد إلى غيرهم ممن يحتمى بهم . ولذلك يحرص الشاعر على التأصيل لنسبه وأحساب غيرهم ممن يحتمى بهم . ولذلك يحرص الشاعر على التأصيل لنسبه وأحساب قومه من خلال عدة صور من واقع البيئة ، حين يصور انتماءاتهم إلى أصول

عريقة عراقة الجبل المنيف الذي لا يخضع لغيرهم ، وقد رسا أصله تحت الثرى وامتدت قممه لتطاول نجوم السماء ، فجمع من الأصالة الرفيعة كل أبعادها .

ومن صور القوم فى حالة سلمهم إلى موقفهم من الحرب لا يرى الشاعر غضاضة فى تصوير قداسة شريعة الغزو فيهم ، فهم يقرون القتل ولا يرون فيها سبة ، وهو يربط القتل والحرب بالشجاعة الموروثة لديهم ، فهى شجاعة يعكسها حبهم للموت مما يقرب إليهم آجالهم كما يودون . وهم لا يقابلون الموت إلا فى الحروب ، وعلى حد السيوف فى مراحل العناق فى القتال . وحين يطمئن الشاعر إلى تسجيل رصيد قومه فى مواقف الحياة المختلفة لا يتورع - ترتيبا على ذلك - أن يبدو مفتخرا فخرا مطلقا ، فيطرح الصور من خلال مبالغات تكاد تقترب به من منهج عمرو بن كلثوم التغلبى ، فإذا هم ،كماء المزن ، فى كرمهم وصفاء حياتهم ، وهم الآمرون الذين يؤاخذون الناس على أفعالهم ويوجهونهم إلى أفضلها ، وكل منهم سيد قادر على أن يأتى بأفعاله وأقواله من منطق السيادة المطلقة وكرم الخلق وعفة النفس ، لا يباريهم فى ذلك أحد مطلقا .

ثم يحرص الشاعر على دعم مبالغاته بحقائق يشهد الجاهليون لقومه بها ، فيعاود المزج بين حديث الكرم والشجاعة والأصالة ، لتلتقى كل الصفات – فى النهاية – فى بوبقة واحدة ، فيبدأ بنفى البخل عنهم نفيا تاما ، إذ لا توجد واقعة واحدة يمكن أن يؤاخذهم من خلالها أحد . ثم يذكر بتلك الأيام المشهورة لهم ، وما كان لهم فيها من غرر الانتصارات دون سواهم ، وكيف بدت سيوفهم ضاربة فى الشرق والغرب على السواء . وإذا هو لايترك اللوحة حتى يكرر طلبه مراراً من مخاطبته تسأل عنهم ، لتعقد المقارنات بينهم وبين غيرهم من القبائل . يقرر بذلك مخاطبته تبدو فى علم كل الناس بمكانتهم فى سلمهم وحربهم على السواء .

وهكذا تلتقى فى القصيدة صور مختلفة يغلب عليها طابع المبالغة ، إذ تعرض قضية الأصالة والأنساب ، والكرم ، ورفض البخل ، وإغاثة الملهوف ، وحسن الجوار ، كل هذا فى حالة السلم القبلى ، التى تتصارع معها على أرض الواقع نفسه لوحة الحرب على ما تحتويه من فكر بطولى مطلق ، يغلب فيه طابع الانتصار الذى يذيعه الشاعر بيانات حربية بين القبائل ، مستشهدا بها عليه ، فهو انتصار صريح مطلق أيضا ككل الصفات الإيجابية الأخرى التى ينسبها إلى قومه .

وقد تطلّع الشاعر إلى عرض صفات قومه من منطلق الحياة اليومية ولذلك حوّل اللوحة إلى مجموعة صور تشهدها تلك الحياة ، وتمارسها القبيلة ويعيشها أبناؤها ، وتعترف لها بها بقية القبائل ، ومما يزيد من دلالة المواقف واقعية ذكر الأعلام التي يعرضها بين ثنايا الأبيات ما بال أسرة عاديا، ، عامر، واسلول، ، وبني الديّان، ، فكأن ذكر الأعلام يأتي توكيداً لكل ما يحكيه من المواقف ، وما يصوره من أحداث الحياة ووقائعها في قومه حتى لا ينصرف ذهن المتلقى إلى الشك في أي منها أو إشراك غيرهم معهم فيها بعد توكيدها .

وتتراوح الصور عند الشاعر بين النفى والإثبات حسب طبيعة المواقف التى يهمه توكيدها فى قومه ، أو يعنيه نفيها عنهم ،وما ضرنا أنا قليل، و،ما قل من كانت بقاياه مثلنا، ووما مات منا سيد حتف أنفه، و،وما أخمدت نار لنا، ،كما يستعين بالتوكيد المطلق ،إن الكرام قليل، والحديث الخاص بقومه ،وإنا لقوم ما نرى القتل سبة، ،وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ،وأيام لنا مشهورة فى عدونا، ،فإن بنى الديان قطب لقومهم، ، ويزيد من تلك الصياغة التوكيدية ما سبق أن عرضناه من اصطناع أسلوب الخطاب وإشهاد الناس على ما يقونه .

ويمكن أن ترد الصور التي استوقفت الشاعر إلى أصولها البيئية ، خاصة حين يعرض مشهد الجبل الذي يحتله قومه ومن يجيرونهم ، ليستطرد في تصويره من أصله إلى قمته ، وهو ما يعرض على غراره أدوات القتال التي يدخلون بها ميادين الحروب ، وعلى أية حال فقد عمد إلى الكناية عن تلك السيادة المطلقة ، حين صور شدة حبهم للموت وإقدامهم عليه بلا خوف ولا تردد ، ورفضهم الإقدام على صوت صريخ إلا من خلال حد السيف ، وقدرتهم على التحكم في الناس متى أرادوا ، وعدم إخماد نيرانهم مطلقا رمزا لكرمهم ، وما انتاب سيوفهم من فلول نتيجة كثرة الصرب بها في كل أنحاء الأرض شرقا وغربا . ومع الكناية يكاد يختفي العنصر التشبيهي إلا فيما سجله من مكانة قومه حين جعلهم ، كماء المزن، وكأنه يتجاوز بذلك صراعات التصوير والتقرير في المرحلة الأولى التي عمدت وكأنه يتجاوز بذلك صراعات التصوير والتقرير في المرحلة الأولى التي عمدت أليد كنمط شائع يغلب عليه العنصر الحسى المباشر ، ليتجاوز ذلك إلى مستوى تشخيصي أكثر عمقاً حين يشخص «العرض، و«العلا، و«الموت» و«النفوس» و«الأيام» ، وهو ما يكشف مزيدا من عمق ملكة الخيال حين تتصالح مع بقية ملكات الإبداع لدى الشاعر .

ومع لجوء الشاعر إلى العنصر التصويرى المتنوع على هذا النحو بدا سهل اللغة بسيط الأداة ، دقيق المعالجة ، قادراً على تطويعها لخدمة تلك الصور المتنوعة التي عرضها من خلال أطراف مختلفة بدا هو نفسه واحداً منها ، فكان حكيما يقول الفصل من الأمور كسادة قومه ، وكان قومه طرفا آخر ، وعلى النقيض منهم كان من يعادونهم . بل انتهى الموقف بشكل أكثر عمومية وشمولا حين طرحه من خلال جميع الناس على حد تصوره للعالم من حوله .

وعلى هذا النحو تنطلق القصيدة لديه من الروح الجاهلية ومن خلال ممارسات الشاعر لتجاربه ، فليس فيها من المعالم الدينية ما يجعلنا نشك فى نسبتها إلى السموأل ، بل ظهر فيها الشاعر أقرب ما يكون إلى مسلك عمرو بن كلثوم فى نفس عصره ، على ما فى مبالغاته من إطلاق لا إنسانى يجعلها أكثر صلة بحس الجاهلية ، وأدل على أفكار ذلك العصر وصور الحياة فيه .

ولعل تجول الشاعر بين تلك الصور قد أسهم فى بساطة لغته ، مما يرضى به نفسه وجمهوره بعيدا عن زاوية التلقى التى قد تضيق من حوله المجال فى المدح أو الهجاء أو الفخر ، على نحو ما رأينا فى نماذج أخرى من قبل .

ولعل أكثر من قراءة للقصيدة تكشف لنا انعدام الجوانب الدينية فيها على الإطلاق ، حتى نكاد نعجز عن التعرف على يهودية صاحبها ، فليس ثمة إشارة إلى شئ إلا جاهليته فحسب بعيداً عن فكرة الأديان وقريبا من حكم الحياة ، وتبقى القرائن علامات دالة على انغماس الشاعر في واقعه الاجتماعي والأخلاقي سلوكا ومعرفة وإدراكاً ووعيا .

**(Y)** 

وتبرز ضروب الحكمة موزعة في صور من الصراع النفسي ومقاومة الهوى ، إذ يبدو صراعاً داخليا في مجمله (٢) ، ثم يعقبه صراعات الاتهامات والبراءة (٤) ، وحواره حول قلة العدد ودلالة الكرم (٤) ، ثم صراع العزة والذلة وهوان الشأن (٥) ، وكذا صراع الشباب والكهول (٦) ، ثم يعود إلى صراع الفكر حول القتل وإعلان موقفه من قضيتي الحرب والسلام (١٠) ، وصراع النفس حول حب الموت والخوف منه وبغضه (١١) ، وصراع المنتصر الذي يتغلب على كل



الناس من حوله فإذا هو يفعل وهم عاجزون أمامه عن الفعل (١٨) ، وصراع المدح والذم (١٩) ، ثم صراع الذات بين محدودية الرؤية وعمومها على نحو ما يطرحه موزعا بين حس البداوة وبين الحس الحضارى العام (٢٠ – ٢١) ، وصراع القول والفعل وكأن بينهما ضربا من التنافس أو التبارى والتسابق (١٨) ، ثم ضراع الموت والحياة مقرونا بكل فرد على وجه العموم ، وبالسادة على وجه التخصيص في الموقف الحكمي (١٨) ، إلى جانب نماذج أخرى يطرحها من خلال السيف بين عمده وبين إشهاره وسله (٢١ – ٢٢) ، وكذا ما يطرحه من صراع العالم والجاهل (٢٣) مما يجعل الصراع مفتاحا لفهم أبعاد القصيدة ونفسية صاحبها .

## ٣- النموذج التصويري

وصاحب النموذج هو امرؤ القيس بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم ابن بكر (۱) ... وقيل اسمه عدى ، وزعم المرزبانى أن عديا هذا هو أخو امرىء القيس ، يكنى أبا ربيعة ، لقب مهلهلا لطيب شعره ورقته ، وقيل أنه أول من هلهل القصائد حيث أطال فيها متجاوزا بها حدود المقطوعة ، وهو خال امرىء القيس الشاعر المشهور، وجد عمرو بن كاثوم وكان معاصراً للنعمان بن المنذر ، يقول مهلهل :

إذا أنت انقسضيت فسلا تحسورى فسقد يبكى من الليل القسميسر لقد أنقذت من شسر كبيسر مُسعَطَفة على رُبع كسسيسر يلوح كقمة الجسمل الغدير كفعل الطالب القلد أنف الغيسور الح على ثمسائله ضسرير

(۱) اليلتنا بذى حُسسُم انيسرى (۲) فسإن يكُ بالذَّنائب طال لَيلْى

(٣) وأنقذني بياض الصبح منها

(٤) كسأن كسواكب الجسوزاء عُسوذً

(٥) تلألاً واستقل لها سُهَيل

(٦) وتحنو الشّعريان إلى سهيل

(٧) كسان العُسذُرتين بكف مساع

<sup>(</sup>٧) الشمائل: شميلة وهي البقية في البطن من الطعام والشراب ، العذرتان: كركبان خلف الجوزاء، الضرير: الذي نزل به الضر والمريض المهزول ،



<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته في الشعر والشعراء ٢٩٧/١ - ٢٩٩.

<sup>(</sup>١) ذو حسم : موضوع بالبادية ، لاتحوري : لاترجعي ،

<sup>(</sup>٢) الذنائب : موضع بنجد وفيه لقي جسنًاس بن مرة كليبا أخا المهلهل علي غدير يقال له غدير الذنائب فقتله فقبره هناك .

<sup>(</sup>٤) الجوزاء: نجم ، عود : حديثات النتاج ، الربع : ما نتج في الربيع ،

<sup>(</sup>٥) استقلُ: ارتفع ، سبهيل: كوكب يمان ، الغدير: الفحل إذا انقطع عن الضراب ،

<sup>(</sup>٦) الشعريان : كوكبان ، الغيور والغبور : صفة لطالب ،

قطارُ عسامسد للشسام زورِ لتلحق كلُّ تاليسة عَسبُسورِ الحّ على إفاضت قصير اسيسرُ أو بمنزلة الأسيسر لكل حَذيقة تُحُدى وعير اجيرُ أو بمنزلة الأجسبر بنيق قساهر من فسوق قسور فسمسالُ جُلْنَ في يوم مطيسر فهذا الصبح صاغرة فغورى فيدخسبر بالذّنائب أي زير

(۸) كسأن نبسات نعش تاليسات (۹) تتسابع مسشيسة الإبل الزهارى (۹۰) كسأن الفَسرقدين يدا مُسفيض (۹۰) كسأن الجَسدى في مسئناه رِبْقِ (۹۲) كسأن الجَسدة النسرين نهج (۹۲) كسأن التابع المسكين فيسها (۹۶) كسأن النسابع المسكين فيسها (۹۶) كسأن النجم إذ ولى مُسمَا ضياءً (۹۵) كسأن النجم إذ ولى مُسحَيسرا (۹۵) كسواكب ليلة طالت وغسمت (۹۶) فلو نُبش المقسائر عن كُلَيب

- (A) بنات نعش: الكبري سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث بنات ، التاليات : جمع تالية وهي الملتحقة ، قطار : من قولهم قطر الإبل إذا قرب بعضها إلي بعض علي نسق وزور : مائلة . واحدها أزور .
  - (٩) الزهاري : الإبل البيض .
  - (١٠) الفرقدان: الفرق نجم يهتدي به ، المفيض: الضارب بالقداح ،
    - (١١) المثناة: المثني ، الريق الحبل أي شد مثني فهو أحكم لشده ،
- (١٢) النسران: كوكبان يقال لهما النسران تشبيهاً بالنسر الطائر. الحزيقة: الجماعة من كل شئ.
  - (١٣) الوقير: الغنم بكلابها ورعاتها.
  - (١٤) النيق: أعلى موضوع في الجبل، القور: ج القارة وهي الجبل أو الصخرة العظيمة.
- (١٥) النجم: الثريا. الفصال: ج فصليل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، شبه الثريا بالفصال في يوم مطير لبنها وذلك أن الفصيل يخاف الزلق.
- (١٧) كليب: هو كليب بن ربيعة أخوالمهلهل، وكان سيد ربيعة في زمانه ، ويفي بغيا شديدا فكان هو الذي ينزلهم منزلهم ويرحلهم، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بإذنه ، وكان يحمي الكلأ فيعمد إلي الروضة تعجبه فيقذف فيها بكلب فيعوي . فحيث بلغ عواؤه حمي لايرعي ، ويجبر الصيد فلا يهاج ، وكان إذا الناس وربوا الماء لم يسق منهم أحد إلا بأمره ، وإذا أصابهم مطر وقد ظمنوا لا يخوض إنسان حوضاً إلا علي ما فضل منه ، وكان لايمر بين يديه أحد إذا جلس ، ولا يحتبي في مجلسه غيره ، ولا يرفع الصوت عنده . فضربت به العرب المثل في العزة والقوة والظلم ، فقيل : أعزُ من كليب بن وائل ، ثم قتله جساس بن مرة فهاجت بمقتله حرب البسوس . (الأغانى ٢٤/٥ وما بعدها أو الحماسة البصرية ١٤٥).

وتأتى أهمية القصيدة من موقعها المبكر بين قصائد الشعر الجاهلى ، ولعل هذا الموقع قد أضفى عليها بساطة الأداء ، وسهولة اللغة ، ووضوح التصوير مع خفة الوزن . وهى تأتى دفعة شعورية معبرة عن واقع الشاعر دون التزام بقيود المقدمات وغيرها مما عرف فى الشكل النمطى للقصيدة الجاهلية ، وربما كان افتقاد النموذج الكامل لدي الشاعر من عوامل النظم المباشر على هذا النحو، وإن كان قد افتتح القصيدة مصرعاً فى بيت المطلع ، مما أصبح تقليدا ثابتا بعد ذلك من تقاليد الاستهلال فى القصيدة الجاهلية وما بعدها .

على أن ما يلفت النظر في القصيدة على المستوى التصويري ذلك العمد الفنى من قبل الشاعر مما أدى إلى صياغة كل صوره من منطق التشبيه ، هو ما يعكس الطابع الحقيقي للبدايات التصويرية من خلال هذا السلم التشبيهي الذي عرف في القصيدة الجاهلية ، ثم تعددت مستوياته بين تشبيهات بليغة وأخرى تمثيلية ، إلى استعارات تصريحية أو مكنية ، فقد ذكر فيه الشاعر بعض أدوات التشبيه «كأن، ، «مثل، ، «الكاف، ، وراح يعرض تشبيهاته في شكل لوحات متراصة متلاحقة استوحى بعضا منها من المصادر الحسية من البيئة ، فبدت الطبيعة المحسوسة مصدراً كبيرا من مصادر إلهامه ومعطيات صوره ، وراح الشاعر فيها يلتقط المشاهد المختلفة من العالم الكوني ليزاوج بين العالم الفوقي كما يراه وبين محسوسات واقعه التي يتلمسها ، فإذا كواكب الجوزاء كأنها إبل حديثات النتاج ترعى ما تهيأ لها من نبات الربيع ، وإذا ،سهيل، حين يتلألا يبدو كقمة الفحل من الإبل ، وإذا كوكبا الشعرى في علاقتها بسهيل يشبهان فعل الطالب الغيور ، وإذا العذرتان من خلف الجوزاء تبدوان كأنهما بكف ساع .. وإذا بنات النعش من الكواكب السبعة تسير كأنها الفرقدان حين يهتدي بهما يدا الضارب بالقداح ، وكأن الجدى حبل أو أسير ، وكأن مجرة النمرين الحذيقة ، وكأن المشترى قمة جبلية ، وكأن النجم إذا ولى فصيل من ولد الناقة ، وهي صور تلتقي فيها رؤية الشاعر للأفلاك والنجوم من خلال ترجمة علاقاتها بمحسوسات حياته التي التقى فيها ذلك الرصيد من أسماء الكواكب والنجوم فرادى أو جماعات مع مقومات البيئة من الإبل ونتاجها وفصيلها وفحلها ، وطبيعة سيرها في قوافل وجماعات متتابعة ، وطبيعة لونها وتوصيف البيض منها «الزهاري» ، ومن الحبال المحكمة التي عرفت في حياتهم لإحكام شدّها بتثبيتها ، ومن الغنم بكلابها ورعاتها ، ومن الجبال الصخمة العالية ، والصخور القائمة في قممها العالية بكل عظمتها وصخامتها ، ومن الضرب بالقداح على عادة أبناء العصر كجزء من تقاليدهم . وهكذا راح الشاعر يحاكي واقعه ، ويحكيه ، من خلال الرؤية التشبيهية المقومات الكونية المختلفة التي اقتصر في عرضها على ذلك العكس المرآوي الحرفي الذي التمس فيه كشف أوجه الشبه كما يراها بعينيه حيث يرتقي بنظره إلى أعلى فيجد المشهد اللوني أو الحركي في حاجة إلى التقريب الحسى فيعكسه من خلال محسوسات واقعة المعاش. وهو هنا يعكس ضربين من الصراع : أولهما يكشفه موقفه بين معطيات التصوير موزعة بين عالمه الملموس وبين الكونيات التي تبدو بعيدة عن حواسه، وثانيهما : صراع الشاعر حول العناصر التشبيهية ذاتها وبحثه الدائب عن أوجه الشبه والمفارقات التصويرية.

ولم تقف أطراف الصورة لدى الشاعر على العالمين الفوقى والسفلى، ولكنه عرض بعضا من لوحاته من خلال واقعه بكل أطرافها من مثل ماصوره من دم ابجير، مثل «العبير، والفرسان عنده «كأسد الغاب تزأر»، والرماح «كآشطان البئر»، وكأن قوم الشاعر وأبناء عمومة هم «رحى تدور»، وكأن الخيل من كشرة عرقها «ترقص في غدير».

وبذا بدا الشاعر دائب البحث عن المقومات الحسية من مادة واقعة، مما جعله أمينا في نقل الصورة، مشدودا بقيود وثيقة إلى مايراه ويحسه في عالمه، فبدا شديد الالتصاق بواقعه المادي لايكاد ينفصل عنه ولايستطيع. ولذا بدا الجانب العقلي مسيطرا على معظم الصور، إذا اقتصرت على المدركات الحسية التي تترجمها الحواس، ويسهم في صياغتها الفكر التماساً للنظم الدقيق من خلال أوجه الشبه بين الأشياء القائمة في عالم الشاعر.

ولعل الارتباط بالحس – على هذا النحو – هو مادفع الشاعر إلى الاستعانة المكررة بأدوات التشبيه المختلفة التى لم يتخل عنها إلا فى صورة واحدة استكمل فيها مشهد بنات النعش حين شبهها بقطار الإبل ليضيف إلى المشهد صورة من تتابها وتتابع مشية الإبل الزهارى ...

وتكاد ذاكرة الشاعر تعكس حياة العصر من خلال هذه اللوحات التشبيهية المتوالية، يسندها في ذلك ما ذكره الشاعر من بعض المواقع العلمية التي تكشف حسه الجغرافي ببيئته فذكر «ذو حسم» و«الذنائب» و«الشام» و«الحجر»، ولايكتمل ذلك الحس لديه إلا من خلال دلالات الأعلام التي رددها فذكر منها «كليب بن ربيعة» «أخوه» ، «بجير، و«همام بن مرة أخو جساس» وأبناء «بكر، » ومع رصيد الأعلام يعكس الشاعر صورة الحياة البدوية ، بما استقرت عليه من شريعة الغزو التي قدستها، فسيطر عليه منها مشهد «الشر الكبير» و«نبش المقابر» «ودم بجير» و «هتك البيوت» و«شفاء الصدور من خلال القتل، و«النسور فوق جثة همام» والفرسان يتقدمون «كالأسود تلج في زئيرها، والمعركة تدور دوران المرحى، والضرب مستمر من خلال السيوف وهي تنهاوي على الرؤوس، وماقد ينتجة عن الحروب من أسر وإذلال.

ومع هذه الأرصدة المختلفة من واقع الحياة يتوقف الشاعر قليلاً عند مشهد حركي من ضروراتها في التنقل والترحال في البيتين الثامن والتاسع، كما يستوقفه مشهد اليوم المطير ورحى المدير كوسيلتين من وسائل الحياة اليومية يطرحهما في البيتين ١٥، ٣٢، وعلى نهجهما يعرض صورة الغدير في البيت ٢٤.

ولم يكن الشاعر يشغل من حسه الغيبى بشئ إلا من منطق مايراه من القبور التى ترمز إلى حتمية الموت كما ورد فى البيت ١٧. وتكشف الرؤية النقدية لتلك اللوحات التشبيهية المتوالية طبيعة ماتعكسه من صورة دقيقة من فن التصوير لدى شعراء العصر خاصة من تقدم منهم إلى هذه المدى، فوضع الأصول قبل مرحلة الاكتمال والنضج التى بدت تطفو على سطح الحياة الجاهلية من خلال مدرسة الصنعة ، فمن منطق الطبع طرح الشاعر صوره مستغلا مقومات البيئة، ومحكما صياغة الصور فى تلاحقها وتتابعها، وبدا حريصا على عنصر الوضوح فيها خاصة حين تجنب تصوير المعنويات أو المجردات، فقد جعل معينه الأول فى المشبه والمشبه به أيضا من عالم المحسوس مرئيا كان، أو مسموعا أو مشموماً أو ملموساً بوجه عام.

ولذا تبدو حسية الصورة سمتا عاماً شائعا يفرض نفسه على شعراء تلك المرحلة المبكرة من شعراء العصر قبل التعقيد في الصنعة والتنقيح في صياغة الشعر وصناعته مما نجده بعد ذلك في المدارس الفنية المعروفة.

وعلى أية حال فقد بدا المنطق التشبيهي قادراً على استيعاب تجارب شعراء ذلك الجيل، فعكس رؤاهم كما كشف واقعهم وترجم كثيراً من أبعاده.

**(Y)** 

وتبدأ معركة الشاعر في صراع غير متكافئ مع الليل ، وإزاءه يبدو حائرا فلقا في كل الأحوال، فلاتكاد حياته تخلو من الاضطراب سواء في حالة طوله ومايظله به من همومه، أو حتى في حالة قصره، وكأنما سلب كل أدواته تجاه مناهضته (٢)، إلى أن ينتقل بالمشهد الصراعي فينتزع منه نفسه ليصورها بين الليل وبين النهار، وكأنه في تلك اللحظة فقط يهدأ نفسيا، إذ قد تحول من طرف منهزم في الصراع إلى جمهور يشاهد المتصارعين، وقد جاء بياض الصبح ليشق سبيله عبر ظلام الليل وكأنه يهزمه ويخذله، أو كأنه ينتقم للشاعر من كآبة مارآه من هول الليل الذي لفه كخصم عنيد لايهزم (٣).

وعلى هذا النهج يسير الشاعر في بقية صوره التي شكل مادتها من المعطيات الكونية، وبنى معجمها من المشاهد الفلكية حيث وحد بينها في الاتجاه والحركة، ولكنها الحركة المضادة للواقع المحسوس كما يعيشه في عالمه الأرضى الممزق.

ومن هذا الاتساع فى دائرة الصراع تتقلص الصورة ، وتضيق حدود وتتحدد ملامحها حين يقصرها، أو ينتقل بها، إلى واقعه البشرى فى حدود علاقاته الشخصية ، ومن واقعها الأليم يعكس صراعاً داخلياً يكاد يمزق نفسه تمزيقاً إزاء أخيه وقد بات عليه أن يأخذ له بثأره، بعد عجز كامل عن تأخير منيته (١٧).

وإلى جانب تلك الصراعات المباشرة التى تحكيها الأبيات وترصدها الصور الجزئية ، ينصرف الشاعر على المستوى الغنى إلى تصوير ضرب من الصراع بين الحقيقة التى يتلمسها، وبين المجاز الذى دأب على البحث عنه لعرض تلك الحقيقة، فهو دائم التردد بين الواقع وبين تصويره له، وكذا بين معطيات المادة التصويرية وبين الصورة التى تستوقفه فيرسم أبعادها ومحتواها.

أضف إلى هذا توقف الشاعر فنيا عند النموذج التشبيهي بهذه الصورة مع الإلحاح إنما يعكس ضرباً من الصراع بين المتشابهين وقد ألح عليها دائماً في

أبيات متلاحقة ، لعله يتلمس مايقرب بينها، صحيح أنهما ليسا متصارعين على الحقيقة، ولكنها الرغبة في الخلاص من أزمة الصراع الفني إلى نقاط الالتقاء ومحاور التزاوج أو التشابه بين الأشياء.

كما يظل صراع الفن مهيمنا على الشاعر بين رغبته فى التوصيل والإفهام وتصوير الحدث من ناحية ، وبين إخراج هذا كله فى نسج تصويرى مبكر شغل فيه بالتذوق الجماعى لمادة عرضه من ناحية أخرى، فهو – إذن – صراع المباشرة والتصوير ، أو المعنى التقريرى ومايعرض منه على مستوى الصياغة الجمائية التى يلتقى فيها العقل مع الخيال وتتدخل ملكة التصوير لدى الشاعر.

## خاتمة : حول البنية الفنية للقصيدة الجاهلية فى ضوء علاقتها بمستويات الصراع

وحتى لا تظل هذه الدراسة حبيسة فصول وأبواب ومباحث، يحسن أن نستخلص منها الموقف الفنى الذى آلت إليه القصيدة الجاهلية وإلى أى مدى تأثرت بأشكال الصراع المختلفة ، لعلنا استطعنا أن نرد إليها اعتبارها فيما يتعلق بقضية الوحدة الموضوعية والعضوية التى تحكم بناءها ، وذلك من خلال التحليل الفنى لكل قصيدة على حدة ، بما يكشفه ذلك التحليل من وحدة الخيط النفسى الذى يشد جزئيات القصيدة ، فتبدو متسقة مترابطة إلى مدى مهما بدا – فى الظاهر من تنافر تلك الجزئيات فى كثير من الأحيان. ذلك أن تجربة الشاعر الجاهلى قد أصبحت المحور الأول الذى تدور حوله القصيدة ، ومن هنا تعددت الوقفات مع شعراء العصر لتبين طبيعة علاقاتهم بالمجتمع سلبا أو إيجابا ، اتساقا أو تمرداً وإلى أى حد أثرت فى صياغتها الجمالية .

ولم تكن الحياة تسير على وتيرة واحدة في الجاهلية بل تعددت صورها وتناقضت اتجاهاتها ، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة متأنية عند المسور المختلفة التي احتوت تلك العلاقات منذ أن جعل الشاعر القبلي نفسه مجرد لبنة من لبنات البناء القبلي، إلى أن بدأ يضيق بذلك البناء في جانب منه ، إلى أن راح يرفضه رفضا تاماً يتعلق بكل جوانبه حتى أعلن صراعه معه. ومن هنا تعددت المواقف ومعها تعددت الأنماط الفنية للقصيدة الجاهلية. فمن منطق الشاعر القبلي وجدنا الحرص الشديد في بنية القصيدة لدى شعراء المعلقات على أن يتمثل فيها الشكل النمطي السائد بين شعراء العصر ، مع قدرة بارزة لدى شاعر المعلقة على أن يمزج ذلك البناء بالطابع المتميز الذي يحكم تجاربه ويصدر عنها كما ظهر في مقدمة الطال ورحلة الظعينة عند زهير ، ثم في مقدمة الخمر وموقف الظعينة في معلقة عمرو ، الى جانب أشكال الصراع التي احتوتها كل معلقة فأصبحت محوراً تدور حوله صورها .

ولعل هذا مايبرز وقفتنا في هذه الدراسة عند قضيتي الحرب والسلام عند زهير، وقضية الحرب عند عمرو، لما تمايزت به كل من معلقتي الشاعرين من دلالات فنية خاصة، أساسها علاقة الفرد بالمجتمع، حين يتحرك من منطق

الإعجاب الخالص بموضوعه، أو يحس رغبته في الاختيار ، ويطمئن إلى ذاتية ذلك الاختيار، اتساقاً مع ظروف حياته الخاصة ، أو وقائع مجتمعه في فترة ما من تاريخه ، بدليل انغماسه في غمار هذا الصراع الحربي على لغة عمرو، أو محاولة الانقاذ القبلي التي يحمل على كاهله عبئها على طريقة زهير.

ولعل الشكل العام للقصيدة الجاهلية قد أثبت قدرته على احتواء تجارب كثير من شعراء العصر، فكان بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها أنماط مختلفة من صور التجارب مهما بدت متصارعة أيضا، فقد رأينا المعلقة صورة نمطية من صور القصيدة الجاهلية ، يلتزم فيها الشاعر بالمقدمة والرحلة والموضوع والخاتمة كتقاليد عريقة لها ، تتطلب منه تقديسها وعدم الخروج عليها، ومع هذا فقد وجدنا ذلك الإطار يحتوى التجربة القبلية حين تتعلق بقضايا السلام القبلي وإنهاء الحروب عند زهير، كما احتواها حين تعلقت بشريعة الغزو التي انطلق منها عمرو معلناً سيادة قومه بشكل مطلق لايعرف حدوداً يقف عندها، أو أبعاداً إنسانية يجب ألا يتجاوزها.

ومن هنا بدا الشكل التقليدى للقصيدة الجاهلية قادراً على استيعاب التجربة الاجتماعية للقبيلة في صراعها مع الأخرى أو مع الأجنبى من خلال تغنى أبنائها بها، في نفس الوقت الذى استوعب فيه التجربة الفردية حين اتسقت مع القبيلة، وسارت في إطار تياراتها، أو حتى حين تمردت عليها، وتصارعت معها، وشقت عصا الطاعة، وأعلنت الخروج بدرجاته المختلفة، مما رأينا صوراً منه عند عنترة ابن شداد الذى وظف قصيدته – وهو الشاعر القبلى – لخدمة قضيته الخاصة، وغنى عن الذكر أن نكرر القول حول تلك القضية التي كانت بمثابة ثورة تعكس صراعه مع الحياة القبلية، وانتقاما من تقاليدها البالية التي حكمت على الشاعر أن يظل حبيساً في قفص العبيد، وهو أولى بأن يكون في قائمة الأحرار والسادة بحكم ما سجل لقومه من انتصارات في أشد فترات حياتهم حرجاً أمام الغزو القبلي ، كما استوعب نفس الشكل التقليدي صراعاً آخر في نفس طرفة بن العبد، بل إن طرفة قد أصر على أن يكون صراعه معلنا داخل إطار فن المعلقة الذي يمثل الصورة قد أصر على أن يكون صراعه معلنا داخل إطار فن المعلقة الذي يمثل الصورة الناضجة للقصيدة الجاهلية.

وعلى هذا نستطيع أن نخلص القصيدة الجاهلية مما اتهمت به من الجمود والنمطية بل تحققت لها تلك المرونة التي جعلتها قادرة على احتواء كل صراعات



العصر ومشكلات شعرائه بما فيها من علاقات متنوعة بين ذواتهم وبين موضوعاتهم وقضاياهم، الأمر الذي وقفت عنده تلك الدراسة حين عالجت الصور المختلفة التي كشفتها القصيدة لجدل الذات مع موضوعها منذ إقدامها على ذلك الموضوع من منطق الاحتراف وطبيعة صراعها في إطاره، إلى دخولها إليه رغبة في تسجيل ضرب من الاتساق بين الحس الفردي والقبلي، إلى مجاهرتها بمنطق الرفض والتمرد الكامل على البنية الفنية ترتيباً على مجاهرة أخرى بالعداء للبنية الاجتماعية والتصريح بالصراع معها ، إلى ماقد تأتى به الذات المبدعة من حس حضاري جديد يضاف إلى حس البداوة على الصعيد الاجتماعي ، وينعكس في القصيدة على المستوى الفني متوجا لهذه الأنماط الصراعية بين البداوة والحضارة.

وترتيبا على تعدُّد محتوى القصيدة الجاهلية على ذلك النحو تظل لها قدرتها على كشف جوانب الحياة الجاهلية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، بل تتجاوز ذلك حين تسجل مستوى الفكر الذى حكم أبناء تلك البيئة، ومن خلاله وجهوا حياتهم، بدا انشغالهم وقلقهم بما هو مجهول في عالمهم، وراحوا يطرحون كثيرا من تساؤلاتهم حول قضايا الغيب، ويحاولون تحديد علاقة ذواتهم به في صور تبدو فيها عشوائية الفكر، وبساطة الموقف ويغلفها الصراع الذى يسجل الأبعاد الوجدانية التي راح أولئك الشعراء يعانون القلق والاضطراب والخوف في إطارها. لقد عاش الشاعر الجاهلي حياته بكل أبعادها فلم يجد وسائل يعبر من خلالها عن كل تلك الأبعاد والتناقضات إلا فن القصيدة، فراح يغني ذاته ويحكي شخصه من خلال ذلك شخصه من خلال فال بينها وبين ذاته، حتى استطاع في النهاية أن يكشف عن كل فكرة وثقافته من خلال فن الشعر، فكان معرضا لمواقفه النفسية والفكرية والفنية جميعاً.

فإذا كانت القصيدة الجاهلية قد تحولت إلى بوتقة تلتقى فيها كل تلك الجوانب، فقد تحولت - نتيجة ذلك - إلى أغلى ممتلكات الشاعر التى تبادلها مع عصره على السواء ، ولعل ذلك كان الدافع الأساسي لكى يشتد حرص الشعراء على شكلها التقليدى ، إذ ظل لهذا الشكل كيانه المتميز ودلالته العميقة على عراقة المجتمع وأصالة الشاعر، فكيف يتخلى عنه? لعله يكتفى بعرض كل تجاربه من خلاله، ويكفيه منه قدرته على استيعاب كل التجارب.

ولعل ما فى هذا الدرس من اللوحات ما يكشف عن تفهم الشاعر الجاهلى لطبيعة الأداة التى عالج من خلالها القصيدة، فقد وعى جيدا ماهيتها، كما وعى وظيفتها، وكذلك كان الحال حول أدواته الفنية التى بدا من خلالها مبدعا ومقلدا دون حرج من التقليد والمحاكاة، فالتراث ملك لكل أبناء العصر، من حوله تلتقى ذواتهم، ولذا بدت الحاجة إلى عرض لوحات متعددة من قصائد الجاهلية، يكشف بعضها عن طابع الصنعة حين ترتبط بموضوع معين، ويكشف البعض الآخر عن تمايز تلك الصنعة حين يغلب عليها العمد الفنى الذى يشتقه الشاعر من خلال كده الذهنى فى لقائه مع معطيات البيئة ، فجمع بذلك بين موروثه وين مواهبه الفردية وقد راته على الابتكار والإضافة بما يحكى به شخصه من هذا المنظور.

وقد يكون فى التعريف بالقصيدة الجاهلية من خلال أنماطها الصراعية المختلفة على هذا النحو مايساعد على التدرج فى الانتقال معها إلى فترة صدر الإسلام، وكشف ما انتابها من تحولات مختلفة فرضها طابع الفكر الجديد، بكل مقوماته وصوره، فمع تغير البناء الأساسى فى المجتمع القبلى يصبح طبيعيا أن تتغير القيم الاجتماعية، ليصحبها تحول آخر فى القيم الفنية تحاول هذه الدراسة أن تتعرف عليه من خلال حركة القصيدة فى عصر صدر الإسلام أيضا.

# \_\_\_\_ أشكال الصراع في القصيدة العربية \_\_\_\_\_

## 

| T   | * مقدمة:                                      |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٧   | * تمهيد :                                     |
| 70  | البابُ الأول : مستويات الصراع في شعر المعلقات |
| **  | القصل الأول: المستوى القبلى للصراع            |
| ٣٧  | ١ – بين القبياتين                             |
| 77  | ٢ – بين القبيلة والإمارة                      |
| 1.0 | الفصل الثاني: المستوى الفردى                  |
| ١٠٧ | ١ – تمرد الأمير                               |
| 177 | ٢ – تُورة العبد                               |
| 184 | الباب الثاني : الانقسام علي الذات             |
| 120 | الفصل الأول : الاضطراب والتمزق                |
| 184 | ١ – الأنا في مدحة المحترف                     |
| 174 | ٢ - الجماعة في صراع الرفض                     |
| ۱۷۸ | ٣ – قضية المصير وبعدها الإنساني               |
| 199 | الفصل الثاني : الاتساق والتوافق               |
| ۲۰۱ | ١ – في سياق الحس القبلي                       |
| 777 | ٢ – الحس الحضاري والديني                      |

| ى    | في العصر الجاها                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 777  | الباب الثالث : بين الندرة والشيوع                |
| 770  | القصل الأول: نماذج شائعة                         |
| 227  | ١ – الغزل وصراع الإمارة                          |
| 750  | ٢ – الفروسية والغزل٢                             |
| 707  | ٣ - الانتصار القومى                              |
| 775  | القصل الثانى: لوحات نادرة                        |
| 410  | ١ - الإنصاف                                      |
| 771  | ٢ – رصيد التجارب                                 |
| PVY  | ٣ – النموذج التصويري                             |
|      | * خاتمة : (حول البنية الفنية للقصيدة الجاهلية في |
| 7.47 | ضوء علاقتها بمستويات الصراع)                     |
| ¥9.  | * المحتويات                                      |



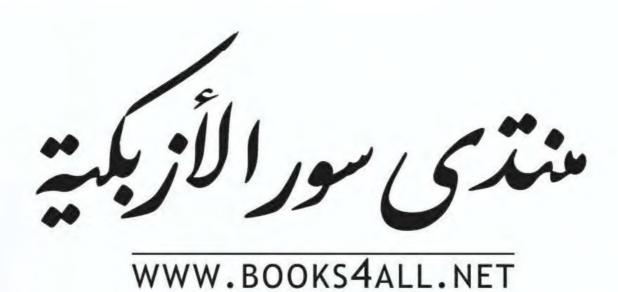